





وقضايا دينهم

وكيف يردعلى المهاجمين للإسلام

د. عَبدالمنعم النمر



# تقديم

والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ، والصلاة والسلام على سيدنا وهادينا وشفيعنا محمد خاتم رسل الله الكرام

وبعد

فقد كنت فرغت من كتابة تفسير آية من سورة « محمد » المساة أيضاً « سورة القتال » وهي قوله تعالى ﴿ فَإِذَا لَقَيْتُم الذَين كفسر وا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ﴾ وتحدثت في تفسيرها عن موقف الاسلام من الاسترقاق ، وما ولغ فيه أعداء الإسلام من تهجم عليه ، من أجل إقراره للرق ، والح على ـ وأنا أكتب هذا الموضوع ـ خاطر طالما راودني ، وكانت المشاغل تحول بيني وبين التوفر للكتابة عنه ، وهو تقديم مادة علمية دينية مبسطة ، وسهلة لشبابنا ، عن الموضوعات التي يثيرها الغربيون ، ويجرحون بها ديننا ، هم ، ومن يعمل على شاكلتهم ، سواء من الماديين ، السذين يرفضون الأديان جملة وتفصيلاً ، أم من غيرهم .

وقدر الله ، وإنا أعيش في هذا الخاطر ، أن يركن إلي شاب وأنا في جلسة عائلية \_ و يجلس بجانبي ، وقد عاد حديثاً من لندن يحمل شهادة الدكتوراة في الهندسة ، وقال لي : عندي بعض المشكلات الدينية ، حملتها معي من أوروبا ، وكادت تشككني في ديني ، وأريد أن أعرضها عليك ، وكان الوقت والظرف ضيقاً ، فقلت له : هات أهم ما عندك الآن .

قال في : مسألة السبايا والأرقاء . وأنت تعلم نزعة الشعوب والافراد الآن الى الحرية . . . لقد ضايقوني كثيراً بالكلام عن هذا الموضوع وغيره ، ولم أكن مهياً للرد عليهم ، لأننا في مصر ونحن في المدارس والجامعات . كها تعلم لا نعني ، ولا يعتني أحد بتقديم مثل هذه الموضوعات لنا ، أو بالقراءة عنها ، بينها أحسسنا حين سافرنا ، وأصبحنا قلة في وسط محيط من البشر يغايرنا في ديننا ، ويتوثب في كل لحظة للانقضاض عليه ، أحسسنا شدة حاجتنا لدراسة هذه الموضوعات ، أو القراءة عنها ، وتولدت فينا حساسية خاصة من الغيرة على ديننا ووطننا ، ربما لم نكن نحسها ونحن في مصر . . وأصبح عندنا ما يكن أن تعبر عنه بعصبية قوية خاصة نحو الاسلام . ولكن كان يصيبنا العي ، حين نريد الدفاع عنه ، في الوقت الذي يكاد فيه كلامهم أن يؤثر علينا . . .

قلت له: إنني أعرف هذا ، وأقدره ، وأفكر فيه ، وتحدثت معه عن موضوع الرق حديثاً موجزاً أملاه الظرف الذي كنا فيه ، وقلت له: يمكن أن تقرأ كلاماً موسعاً عن هذا الموضوع في العدد الآتي من جريدة « السياسي » التي أنشر فيها التفسير . .

وعدت وأنا أفكر جدياً في الكتابة عن هذا الموضوع وعيره ، وفي نشر ما أكتب بوسبلة أكثر شيوعاً وسهولة لدى القراء . . . حتى يقرأه عشرات ، أو مشات الآلاف ، لا بضعة آلاف كها هو الشان في الكتب . . .

وكتبت أول مقال ودفعته للأخ الاستاذ صلاح منتصر نائب مدير تحرير الأهرام ، والمشرف على صفحة المقالات فيه ، فنشره مشكوراً وتلقيت عدة مكالمات تليفونية عمن أعتز بهم ، تشرح الصدر ، فزاد هذا وذاك من نشاطي للكتابة . . . وتتابعت المقالات في « الأهرام » ولكن في بطء وبعد زمني ، مراعاة لظروف النشر والضغط عليه في الصفحة ، بينا كنت أواصل الكتابة ، حتى انتهيت من الموضوعات التي أريد الكتابة عنها ، مراعياً الا يطول الحديث ، وألا يكبر حجم الكتاب ، حين أخرج ما كتبت في كتاب ، حتى لا يكبر ثمنه ، في الكتاب ، حين أخرج ما كتبت في كتاب ، حتى لا يكبر ثمنه ، في وقت ارتفع فيه ثمن الورق والطباعة ، وحتى تسهل قراءته . . .

وأثناء نشر المقالات عرض على أحد المتخصصين فى اللغة الانجليزية ومن أساتذتها ، وهو متحمس للمقالات ، أن يقوم بترجمتها فأسعدنى هذا العرض ، ووددت من كل قلبي أن يتم ، حتى يقرأه غير المسلمين ، وغير العارفين باللغة العربية . . . ويلموا بنظرة الاسلام فى الموضوعات التى تحيك فى صدورهم ، وهو الهدف عما أكتب . . .

وها أنذا أقدم للقارىء ما كتبت ، وأرجو أن أكون قد وفقت ، ولو بعض التوفيق ، فها كل ما يتمنى المرء يدركه ، وفوق كل ذى علم عليم . . .

وحسبى أننى أخلصت لله عملى ، فى كل كلمة كتبتها ، وفى كل جهد بذلته ، راجياً من الله سبحانه أن يوجه قلوب أخواني وأخواتى وأولادى ـ الشبان والشابات ـ الى قراءته ، والانتفاع به ، ولا سيا الذين يسافرون للخارج ، أو يحتكون كشيراً بغير المسلمين . . .

ليزدادوا ثقة بدينهم وقضاياه . وليحسنوا الدفاع عنه ما استطاعوا . . .

والله هو صاحب الفضل ، وصاحب العطاء ، وهو ولينا ومولانا، ونعم المنصير . .

﴿ رَبِّنَا آتَنَا مِنْ لَدُنْكُ رَحِمَةً وَهِيئَ لَنَّا مِنْ أَمِرِنَا رَشْدًا ﴾ . . .

دكتور عبد المنعم أحمد النمر

٤٠ شارع صالح حقي ـ مصر الجديدة

# همسات لابد منها أولا

قبل أن يأخذك هذا الكتاب معه ، وقبل أن ترتاد جوانبه ، أحببت أن أسوق لك هذه الهمسات أولاً لتظل فى أذنك باستمرار ، وحيث تكون ، تقول لك : أنت أصيل . . . فاحرص على أصالتك . . . لا ترفع الراية البيضاء ، وتسلم نفسك . . .

أنت ١١٠ لك حضارتك المتميزة ، التي تحلق بجناحين ، من المادة ، والروح . . .

وحضارة كل أمة ، تقوم على مفاهيمها التي تصوغ عليها حياتها ، ولا يمكن لأى انسان أن يدعي أن هذه المفاهيم أو « الأيديولوجية » واحدة ، أو مشتركة لدى جميع الأمم ، ومن هنا كان للحضارات مناطق نفوذ ، وحدود تفصلها عن غيرها ، كما تضع الحدود على أرضك ، وحول بيتك . . .

وإذا كانت كل دولة تضع لها حدوداً مع الدول المجاورة ، وتدافع عنها ، وتحميها من الاعتداء عليها بدمائها وأرواحها ، وإذا كنت لا

<sup>(</sup>١) مستمد مما كتبته في و حضارتنا وحضارتهم ، إصدار دار المعارف .

تقبل الاعتداء على ارضك ، أو على حدود بيتك . . فمن الطبيعي والضروري ، أن تحمي كل أمة ثقافتها وحضارتها ، وتحافظ عليها من أي دخيل ، ومن أي غزو خارجي يهزها ، فحضارتها وقيمها ، يجب أن تكون أعز وأكرم عليها من أرضها . . . فاستقلالك الشخصي ، وعزتك في نفسك وفي قيمك هي أصل لعزتك بين الناس . . .

## فمن يهن يسهل الهوان عليه

وإذا كان من غير المقبول لدى أي انسان أصيل ، أن يتنكر لأصله ، وأن يدعى لغير أبيه وأسرته ، فمن غير المقبول كذلك أن يتنكر شعب لأصله ، ولحضارته التي صاغت تاريخه وخاضره ، ورسمت معالم شخصيته ، ويتطفل على حضارة شعب آخر ، ويتمسح بها ، ويستعير ملامحها « ويرقص على السلم » لأن ذلك يكون مدعاة لازدرائه ، حتى ممن يتمسح بهم ، ويستعير منهم ! . . .

فليس كريماً لأي شعب ، أن يكون كالحيوان الضال ، يدور على كل بيت ، ويهز ذيله لكل من يلقاه ، ويلتقطر زقه من كل باب ، وكل يد ، لا سيما اذا كان عنده بيته ، يجد فيه ما يكفيه .

إذا عرفت هذا ، وآمنت به ، فثق أن أي إنسان ، أو أي هاتف نفسي من داخلك ، يدعموك إلى أن تقتبس من الحضارة الغربية أو الشرقية الماركسية ، حلوها ومرها ، مما يتلاءم مع أصالتك منها ، إنما هو شيطان ، يدعوك الى الهلاك وإلى الهوان .

إنك لا بد أن تعلم . . .

١ - إن الاسلام دين له عقيدته ، ونظامه الكامل الشامل للحياة ،
 القائم على أصول هذه العقيدة . . .

- إن الاسلام يعتبر أن نظامه الذي وضعه للحياة ، جزء منه لا يتجزأ ، ولا يسمح بأي تفريط فيه ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً ﴾ .
- وإن الأمر ما دام كذلك ، فلا بد أن الله مشرع النظام ، والقائل لنا
   هذا ، قد جعل هذا النظام صالحاً لكل زمان ومكان ، بحيث لا
   نحتاج في حياتنا لسواه .
- إن كل دين أو مذهب ، له قواعده ، ونظرياته الأساسية ، وله شخصيته المستقلة ، وملاعه التي تميزه عن غيره ، والمستمدة من هذه القواعد ، والنظريات الأساسية العامة . . .
- ه .. فالاسلام له قواعده وشخصيته ، المستمدة من جلال مبدعه ومشرعه ، والماركسية لها قواعدها ونظرياتها ، المستمدة من عقل ونفسية منظمها ، والمحدودة بقدرته وعلمه ، ونفسيته ، والغرب له حضارته ونظمه ، التي تعارف عليها وأقام حياته على أساسها .
- وهذه القواعد والشخصية متغايرة فيا بينها: في الاسلام، والماركسية، وفي الغرب، فمن الطبيعي ألا تلتقي أية واحدة منها مع الأخرى وتنسجم، فيا يقوم عليها أو يقوم بها من نظم وتشريعات . . . . .
- بن من المتفق عليه \_ عقلاً وواقعاً \_ أن كل نظام له شخصيته ،
   يرفض أي دخيل عليه ، يهز هذه الشخصية ، أو يفسر النظام ،
   ويعتبر ادخال أي نظام غريب عليه تخريباً له ، يقاومه بالشدة والصرامة ، ويعتبر أي انسان من أتباعه ، يعتنق أي فكر غريب

غرباً للنظام ، وخطراً عليه . . . حتى وجدنا النظام الشيوعي يستعمل كلمة ومرتد » لمن يشم فيه رائحة ميله للنظام الغربي أو الاسلامي ، وينزل به أشد العقاب . . . .

وكذلك الحال في المجتمع الغربي ، وغيره من المجتمعات غير الشيوعية ، فإنها تعتز بنظامها ، وتحارب تسرب أي فكر شيوعي إليه .

٧- وهنا نضع الاسلام وأنظمته ، كدين منفرد ، ومنهج للحياة ، قائم على أساس هذا الدين ، ويخالف ما عند المعسكرين الأخسرين . . فلا عجب اذا حرص ، وحسرص أتباعه على شخصيته ، وقواعده ، وأنظمته ، ورفض أي فكر أو نظام دخيل عليه ، يؤثر على فكره ونظامه ، وخصائص مجتمعه . . . ولا عجب إذا هاجم كل من يتسبب في ذلك ويسعى إليه . . . فهذا شيء طبيعي عندنا وعند غيرنا .

٨- وليس هذا تعنتاً مفتعلاً ، أو مجرد عصبية فارغة . . . بل إنه وسيلة للحفاظ على الحياة . . حياة الدين ، أو المذهب ، أو النظام . إذ يمكن تشبيه هذا النظام أو ذاك ، بالماكينة أو الجهاز المكون من أجهزة كبيرة وصغيرة ، لها مواصفاتها الحاصة . . . ولكل منها دور يؤديه ، في ادارة هذا الجهاز ، ليؤدي الغرض منه . ولا بد أن تعمل كلها - صغيرها وكبيرها - ليدور . . هذا مشاهد في الأجهزة المادية ، من أصغر جهاز ، الى أعتى جهاز . . . حتى نرى روسيا وأمريكا تتسابق كل منها في صنع أجهزة للحرب ، لا يعرفها غيرها ، وتحاول كل منها التعرف على أسرار صنع الطائرة ، أو الصاروخ . . الخ . .

وكذلك الحال في الأنظمة الاجتاعية المستمدة من المدين ، أو المذهب ، لا في سريتها ، ولكن في شخصيتها وطبيعة عملها ، ومدى اتصالها بالقاعدة التي تقوم عليها . . . وفي مواصفات كل نظام من أنظمتها . . . وفي الجو المحيط بها الذي تعمل فيه ، لا يكن أن تأتي بنظام من الشرق له فلسفته ونظريته ، والقوانين الأخرى التي تسنده ، وتزرعه في مجتمع إسلامي ، أو غربي ، مغاير له في أسسه ، وفي القوانين الأخرى السائدة فيه . . والأمر بالعكس . . .

كها لا يمكن أن تزرع نبات المنطقة الباردة في المنطقة الحارة ، أو العكس ...

وكما لا يمكن أن يستعمل قطع غيار ماكينة ، لماكينة أخرى تغيرت وحدة المقاس في صنعها ، بسهولة ونجاح مضيمون . . .

فإذا لم ينجح هذا الترقيع ، فليس معنى ذلك أن الماكينة الأصلية غير أصلية ، أو أن قطعة الغيار ، غير سليمة أوأصلية ، إنما العيب في أنك تريد الترقيع ، وتضع الشيء في غير موضعه . . .

وكذلك الحال ، إذا أردت أن ترقع النظام الاسلامي ، بنظام آخر شرقي أو غربي ، أو العكس ، فإنك لن تنجح في هذا الترقيع ، لأنك تكلف الامور ضد طباعها . . . وتضع الشيء في غير موضعه . . .

ومن هنا يخطىء المذين يريدون أن نقلد الغرب أو الشرق ، ونستعير منه بعض الأفكار أو التقاليد ، يخطئون خطأ فاحشأ ومركباً . . وذلك من ناحيتين : من ناحية محاولاتهم زرع أشياء غريبة عن جوها وعها حولها . . . ومن ناحية حكمهم على الاسلام بأنه غير صالح إذا

رفض الغريب عنه ، أو لم يستطع التعايش معه .

إن رفضه للغريب دليل على متانته ومناعته ، كما يرفض الجسم التأثر بالمرض حين يحقن بمصل منه ، كالجدري وشلل الأطفال وغير ذلك . . . فإذا تأثر الجسم ولو قليلاً بالمصل ، قلنا إن فيه استعداداً لهذا المرض ، فرفضه وعدم التأثر به دليل على مناعته وصحته . .

فلا يمكن مثلاً أن يقبل الاسلام أو مجتمعه ، مجتمع الخشر والعربدة ، ولا يمكن أن تعده ديناً متأخراً لأنه لا يقبل ذلك . . ولا يمكن أن يقبل مجتمع الاسلام وهو مجتمع غض البصر كما أسميه مدا المجتمع المفتوح الذي تحكمه نظراته الخاصة نحو المرأة . . . ، ولا يمكن أن تعتبره ديناً أو نظاماً متأخراً ، لأنه لم يقبل ذلك كما يقبله المجتمع الغربي مثلاً . . .

لا يمكن أن نحكم على مجتمع اسلامي ، تفوم مبادىء دينـه على تكريم المرأة ، والارتفاع بها عن أن تكون لعبة أو ملهاة لمتعة الرجل ،

أن يقبل ما يسود المجتمع الغربي من نظرة للمرأة ، وتمتمع بجسمهما وأنوثتها ، ومن حرية مفتوحة بين القطبين ، تحكمها الغرائز . . . وإلا كان ديناً متأخراً لا يصلح للحياة . .

لا يمكن لدين تقوم مبادئه على منع استغلال الانسان لأخيه الانسان ، وأن يبتز الغني حاجة أخيه الفقير ، ويأخذ منه رباً نظير معونته ، أن يقبل قواعد النظام المالي في الغرب ، الذي يفتح صدره للاستغلال ، وإلا كان ديناً متأخراً لا يصلح للحياة . .

فمن المهانة للمسلم ، أن ينظر لدينه ونظامه بمنظار غيره أو يقيسه على مقياس غيره من المذاهب والنظم . . . ويتنسازل عن دينسه

ومقاييسه ، ونظامه ، وشخصيته . . ويكون تابعا ، ويجعل دينه معه تابعاً لغيره . .

# ■ أنت أنت الانسان:

إن المسلمين بدينهم ونظمهم ، يمثلون المثل الأعلى للانسان على هذه الأرض في كل شيء ، باعتبار أن دينهم ونظمهم من صنع العلي الأعلى ، باعتبار هذه النسبة الشريفة يكون من المهانة الكبرى لهم ، ومن الدناءة ، أو « الدناوة » ، أن يسيل لعابهم على أنظمة أخرى ، لا تصل في سموها ، ولا في شرفها ، ولا في فعاليتها الى نظمهم . . .

ومن المهانة أو من الضعف الكريه للمسلم ، أن يتسرب إليه أي شك ، أو يقع عليه أي تأثير ، في إيمانه بدينه ونظمه من خلال ما يراه ، أو ما يسمعه من هنا ، أو هناك .

ومن المهانة والضياع للمسلم ، أن يظل بعيداً عن نبعه اللذي يرويه الله منه ، أو يقطع الحبال التي تربطه بربه ، فتهوي به الريح في مكان سحيق . ويعيش سائلاً على الأبواب ، أو ضارباً في الصحراء ، ملتمساً شربة ماء . .

من المهانة والضياع للمسلم أن يترك المخربين الحاقدين عليه ، يهدمون نبعه ، أو يعكرون عليه ماءه . . أو يلونون عليه طهارته وصفاءه . .

## ■ فاعرف نفسك:

أيها المسلم إن الأرض والسماء لك ضياؤك القدرسي أعلى من شرارات الفلك أنت كنسز الدر والساقسوت فسي موجسة السدنيا وان لم يعرفوك عفسل الأجيال محتاج إلى صوتك العمالي وان لم يسمعوك

قسم وانشر التوحيد في الدنيا ووحد الامسم، فانت خير من دعا وانت خير من حكم بهذه النبضات الحية القوية ، نبض قلب الشاعر الفيلسوف المسلم « محمد إقبال »(٢) وحولها الى هذه الموسيقى الشاعرية شاعرنا العربي المرحوم الشيخ الصاوي شعلان . . .

وبودي ، وقد أحسست قلبي يتجاوب مع إقبال في نبضات قلبه ، وتراقصت في روحي منها عزة المسلم ، بودي أن أزيدك من هذه النبضات ، أو هذه الفيوضات ، ففيها غذاء حلوللروح ، ونشوة كبرى للقلب ، وهزة روحية للوجدان ، واعتزاز قدسي بالنفس ، وعثور حقيقي على الذات . . . ولتنشد مع الشاعر هذه النبضات والومضات :

# [ نبضات روح ]

إن هذا العصر ليل فأنر أيها المسلم ليل الحائرين وسفين الحسق في لج الحوى لا يُرى غيرك ربسان السفين

ليس في الوقست فراغ فاعتزم وامسلاً السدنيا بأعهال شريفة أنست نود الأرض تهدي أهلها لن يُرى غيرُك في الأرض خليفة

<sup>(</sup>٢) من أبرز شعراء العصر الحديث باللغة الأوردية ، كان شعره ، نبض قلبه ، وقلب كل مسلم ،

نحسن بالإيمان نبنسي عزمنا لانبسالي الهسول أو نخشى الصعابا وإذا الباغسي رمسي في غرسنا جذوة الظلم جعلناهما ترابا ذهسب اليونسان والرومسان والسسفسرس قديما وفراعسين الزمان وهدى الاسملام ما زال على قممة المدنيا يدوى بالأذان

معيشة الفسرد خيال والبقساء لسلأمسم فكسن فسداء المسدأ الس أعلسي إذا نسادي العلسم

منزلك العلوي لا تحجُب صرحه الغيوم أنست من الجيسش اللي غبسار خيله النجسوم

في العالسة الأول مسن مطالع الأنسوار كنت

والنساطس الأخيس فسى رسسالية السرحمان أنست

روضاً وأزهاراً بغير شميم (٣) ليلأ لظالمها وللمظلوم وأخضر في البستان كل هشيم

قد كان هذا السكون قبسل وجودنا بل كانــت الأيام قبــل وجودنا لما أطل ومحمد، زكت الربي

(٣) رائحة طيبة .

وكانت له نظراته الفلسفية التي عد بها من فلاسفة الاسلام ، كها كان أول الاصوات دعوة لقيام مجتمع مسلم مستقل في الهند تمثل في و باكستان و حتى تكون للمسلمين شخصيتهم ويكـون لهم نظامهم الاسـلامي . . . ولد سنة ١٨٧٦ ، وتوفي سنة ١٩٣٧ ، ودفن في لاهور . وقبره معروف ، من معالم باكستان ، بجوار مسجد د بادشاهی » ررته مرتین . كانت آخر مرة في إبريل سنة ١٨٩١ . . . وقد نشر عنه وترجم الكثير باللعة العربية . وهـذا الشعـر مستمـد من كتاب « فلسفة إقبال » ترجمة محمد حسن الأعظمي ، وشعر الصاوى شعلان . .

#### وأذاعت الفردوس مكنون الشذى فإذا البورى في نضرة ونعيم

وناج ربك كها يناجيه :

من قام يهتف باسم ذلك قبلنا هل أعلن التسوحيد داع قبلنا وهسدى الشعسوب اليك والأنطارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوماً غاشماً جبارا كنا جبالاً في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الافرنج كان أذانا قبل الكتائب يفتح الامصارا وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تبست حولهسا الأزهارا لم نخش طاغوتاً يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا

من كان يدعو الواحد القهارا

ويتحدث عن أمحادك بما يتحدث به: كم زُلـزل الصخـر الأشـم فيا وهي من بأسـا عزم ولا إيمانُ

لو أن آساد العسرين تفزعت لم يلسق غير ثباتنا الميدان أ وكأن نسيران المداوع و صدو ر المؤمنسين السرُّوحُ والريحانُ توحيدك الأعلى جعلسا نقشه نورأ تضيىء بصبحه الأزمان فغدت صدور المؤمنين مصاحفاً في السكون مسطوراً بها القرآنُ

بلغت نهاية كل أرض حيلنا وكان أبحرها رمال البيد في محفــل الأكوان كان هلالُـا فی کل موقعــة رفعنــا رایة أمسم البسرايا لم تكن من قبلنا

بالنصر أوضيح من هلال العيد للمجدد تعلن آية التوحيد إلا عبيداً في إسار عبيد بلغت بنا الأجيال حرياتها من بعد أصفساد وذل قيود

وتجاوب مع صرخته المؤمنة الى قلب كل مسلم:

العمس لا يقاس بالأعوام والعقسل لا يقساس بالأحجام واليوم من عمسر أسسود الأجّم بالف عام من حياة الغنم عش ساعمة في لجمج البحار ومت شهيد الموج والتيار ولا تعش دهرك عيش الخامِل مقيداً بين صخور الساحل الموت في الوغسى وفي الميدان ولا حياة الأسر والهوان

#### وتأمل معه قصة فراشة :

رأيت الفراشة حول السراج تحوم على ناره بالجناح فحاولت إنقاذها فانثنت تعاتبنيي في مقال صراح

هبوني من دهركم لحظة أموج بها في اللهيب اضطرابا أنسال بهسا شرفساً في الجهاد وأصبسح من بعسد هذا ترابا

أحب احتراقي بنار اشتياقي ولا أرتضي عيشة الخاملين فناء الفراشة في النار يعلو حياة الجبان طوال السنين

إن الجبان يمسوت في أوهامه حذر المات وخوف يفنيه والحر تسعده المواطس كلها بالعيش حتسى موتسه يحييه

واسمع نداءه وحديثه للمسلمين :

لقــد ذهــب الوفــاء فلا وفاء وكيف ينــال عهــدي الظالمينا إذا الايمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا وفي التسوحيد المهمسم اتحاد ولن تبنوا العسلا متمرقيا

تساندت السكواكب فاستقرت ولسولا الجسانبية ما بقينا فهاذا فعلتم بأنفسكم ؟!

وانتــم كالــطيور بلا وكور غدوته في الديار بلا ديار وكل صواعــق الــدنيا سهام لبيدركمُ(١) وأنتــم في غرور

اما كانت جدودكم الأوالى بناة المجد والفن العجاب وليس لكم من الماضي تراث سوى شكوى العــذاب والاكتئاب فها غده سوی یوم العذاب

ومـن يك يومُــه في العيش يأسا

الم يبعث الأمتكم نبي يوحدكم على نهم الوثام؟ ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للاخوة والسلام وامسيتم حياري في الظلام؟

فيا لنهار الفتكم تولى وحسن اللؤلو المكنون رهن بصوغ العقد في حسن النظام

أرى التفكير أدركه خول ولهم تبق العزائه في اشتعال وجلجلة الآذان بكل أرض ولكن أين صوت من بلال ؟ مناثركم علمت في كل حي ومسجدكم من العبُّاد خالي

فأين أثمة وجنود صدق تهاب شباة(٥) عزمهم الحراب اذا صنعموا فصنعهم المعالي وإن قالسوا فقولهم الصواب ونهجهم اليقين فلا ارتياب

مرادهم الإله فلا رياء لأمتهم وللأوطان عاشوا فليس لهم الى الدنيا طِلاب

<sup>(</sup> ٤ ) البيدر · جرن القمح والحصاد . .

<sup>(</sup>٥) الشباه: طرف السيف

## هذا هو أنت . . وهذه رسالتك :

يتسم به اتحساد العالمينا فكيف تعيش محتبسأ دفينا؟ وصغ من ذَرة جبــلا حصينا -

أعسد من مشرق التسوحيد نورا وأنست العطسر في روض المعالي وأنست نسيمه فاحمل شذاه ولا تحمل غبار الخاملينا وأرسيل شعلمة الإيممان شمسا وكن في قمسة الطوفسان موجا ومزنسا يمطسر الغيث الهتونا

سنسي العطر قدسي النسيم

خذوا إيمان إبسراهيم تنبت لكم في النمار روضات النعيم ويذكو من دم الشهسداء ورد

صغيراً كلُّ ما ضم الفضاء وأيقظ صدق غيرت الوفاء تشاهد أن ساعدك القضاء

خلافــة هذه الأرض استقرت بمجــدك وهـــو للـــدنيا سهاءً وفي تكبـــيرك الفـــدسي يبدو فيا من هب للاسسلام يدعو سترفع قدرك الأقسدار حتى وقيل لك احتكم دنيا وأخرى وشأنك والخلود كها تشاء

# من أجل شخصيتنا اعرف نفسك ، واعرف خصمك

من أجل أن تشعر بالحياة وطعمها . .

ومن أجل أن تشعر بقيمتك فيها . .

ومن أجل أن تحتفظ بتوازنك ، وتثبت أمام تياراتها . .

لا بد أن تعرف نفسك : ومن أنت ؟

ما موقعك بين العالم الذي تعيش معه وما شخصيتك ؟

ما دينك ، وعقيدتك ، ونظامك الذي تتبعه في حياتك ؟

ولا بد أن تعرف خصمك وعدوك .

وتعرف التيارات التي تهب منه عليك ، لتعد نفسك لاستقبالها بما ينامبها .

وتعرف أنواع السهام والقذائف التي يوجهونها إليك ، لتقي نفسك وحياتك من آثارها .

وتعرف نفسيته ، وكيف تتعامل معه .

لا بدأن تعرف نفسك ، وتعرف غيرك .

لتستزيد من فضائلك ، وتحتفظ بموقفك وشخصيتك .

ولتتقي ضربات غيرك ، وتضعه في حجمه الطبيعي ، ولا تمكنه من النيل منك ، ومن شخصيتك ، حتى ولا الالتفاف حولك بغازات الكلام ليخنقك بها . .

لا بد أن تعمل (تقدير موقف ) لك ، ولغيرك ، لشخصيتك ، ولشخصية من حولك : أمة كان أو فردا . .

هذه أمور بدهية وأولية ، على كل إنسان من أي مكان ، وفي أي زمان أن يكون على علم بها . .

فإن جهلها ، أو نسيها ، او تناساهما ، وتــرك نفســه في مهــب الرياح ، فإنه لا يأمن ان تلقى به هذه الرياح في مكان سحيق . .

أُقول لك هذا \_ أولا \_ لتعرف موقفك وشخصيتك \_ انت المسلم \_ في هذا العالم ، وتعرف الذين يخالفونك في دينك ، وفي أمانيك ، ورايهم فيك ، وخططهم نحوك .

إن شخصية المسلم تقوم اول ما تقوم على أنه مسلم يدين بالله وحده لا شريك له ، وبأن محمدا عبده ورسوله حامل الرسالة الخاتمة إليه ، وبأن شريعته المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ، هي الشريعة التي توفرت لها كل الضهانات لصحتها وسلامتها او صلاحيتها لقيادة البشرية ، وتوفير الأمن والاستقرار لها . .

وأن المخالفين لك خارجون عن سنة الله ، وما يرضاه لعباده .

وأننا مع ذلك لا نتعرض لهم بسوء ، ما داموا مسالمين لنا ولديننا . . . لهم دينهم ولنا ديننا . . ولكن مع هذه المسالمة ، لا بد أن تعرف : ماذا يقولونه عنك ، وماذا يضمرونه لك ، وما الذي يشكل تصرفاتهم إزاءك ، لا سيا إذا كنت وكانوا في موقف يتيح لهم فرض وجودهم وأفكارهم عليك . .

وذلك لتعمل على حماية نفسك وشخصيتك من الأنهيار أمامهم ، والذوبان في شخصيتهم . .

إن المسلمين منذ وجدوا وسادوا الأرض وعمر وها ، وجهوا الأنظار إليهم وإلى دينهم ، وارتعدت القلوب من سرعة زحفهم ، ومن إنتشار سيادتهم . .

ومنذ ذلك الحين تولدت الأحقاد في نفوس المخالفين والمغلوبين ضدهم ، ولكن لم يكن لهذه الأحقاد من أثر ملموس ، أيام كان المسلمون هم القوة الأولى في هذا العالم . .

وإنما ظهرت الأحقاد بوجهها الكالح منذ بدأ الضعف والتفكك يسري في كيان المسلمين ، فطمعت الأحقاد في الوصول إلى غايتها ، وزادت من ضرباتها لهذا الكيان ، حتى تفتته وتقضي عليه ، ولا تسمح له بالعودة الى التاسك والقوة ، حتى تظل آمنة من خطورته ، إذا ما عادت إليه روحه وقوته من جديد .

وغيرنا يعرف ويوقن أن ديننا هو الذي أقام وجودنا ، وولد فيسا قوتنا وعزتنا ، ومهد لنا على الأرض سيادتنا وسلطاننا ، وأن هذا الدين باق على جوهره الأول ، مصدرا صالحا لأن يهب من جديد القوة والعزة لكل أمة يحيا فيها روحه ونظامه . . .

وهم قد استمرءوا مدة طويلة أمة الاسلام ومصالحها وثرواتها ،

لقمة سائغة لهم ولصالحهم ، ويخافون ان تضيع منهم هذه اللقمة . . ولذلك يوجهون كل ضرباتهم لهذا الدين وأهله وبتركيز ، حتى لا تقوم له قائمة في نفوس أهله . ولا يتركوا فرصة تمر ، ولا مناسبة تسنيح لهم ، إلا وجهوا فيها ضربتهم إليه . . وكليا بدت لهم بادرة حياة منه في نفوس اهله ، بادروا إلى الإجهاز عليها وهي في مهدها حتى لا تنمو ولا تقوى (١) . .

والدين ليس جسها يوجهون إليه قذائفهم ليقتلوه ، وينتهوا منه ويستر يحوا ، ولكنه روح يسري في الأجسام فتحيا وتقوى ، أو ينحسر عنها فتضعف أو تفنى . . فقوة الاسلام إنما هي في قوة الحولاء له ، والتجاوب معه ، هي في قوة المسلمين ، وسيطرتهم على مقدراتهم ، وحريتهم في إدارة شؤ ونهم ، وحفاظهم على عزتهم وقوة شخصيتهم ، وصيانة كرامتهم وثر واتهم .

فمصدر قوتنا في الحقيقة وفي واقع الحياة وتجاربها ، وفي نظرنا ونظر الفاهمين بمن يخالفوننا أو يعادوننا في الشرق والغرب هو ديننا . ومن هنا . .

ومن انتصارات المسلمين الأولين الكاسحة ، وسيطرتهم على

<sup>(</sup>۱) عندما قررت مصر طرد القوات المرابطة بينها وبين اسرائيل قبيل حرب يونيو سنة ١٩٦٧ ، تصور العالم أن مصر ستجتاح اسرائيل ، وتصبح قوة يخشى بأسها ، وتحدث ايزنهاور ، الرئيس السابق للولايات المتحدة في برنامج تليفزيوني ، يحذر شعب امريكا من قوة مصر الاسلامية وكان مما قاله إن مصر إذا إنتصرت فستحول البحر الابيض إلى بحيرة إسلامية كها كان في العهود الماضية . . ومن قبل في أيام محمد على حين ظهرت قوة مصر تجمعت عليها دول أوروبا ، وحطمت الأسطول المصري في موقعة ونافارين ، حتى لا تهدد هذه القوة الاسلامية المصرية الناشئة آمال ومطامع الغرب في

أملاك الدولة الرومانية الشرقية ، في الشام ، ومصر ، وشهال أفريقيا ، وقفزهم إلى الأندلس وسيطرتهم هناك .

من هذا ومن ذاك ، برز الاسلام والمسلمون كخطر على العالم المسيحي حينذاك ، وتولدت لذلك الأحقاد ، وبدأ التربص بالاسلام والمسلمين . والهجوم عليه ، بتعبثة النفوس ضده في السلم ، وبالهجوم المسلح على أتباعه حين تتاح فرصة هذا الهجوم . . ورأينا على مر التاريخ مشهدا واحدا متشابها يقوم به هؤلاء حين يتمكنون من رقاب المسلمين ، هو مشهد المذابح الرهيبة التي يقترفونها ضد المسلمين ، ونتيجة لما تغلغل في صدورهم من حقد عتيق . .

ورجال الدين والملوك والاقطاعيون في الغرب من قديم ، هم أصحاب المصلحة في زرع الأحقاد ، وفي إثارتها ضد المسلمين ، بكل الصور والاساليب ، وبكل الاختلاقات والأكاذيب على الاسلام وأتباعه . . لتكون هذه الشعوب الغربية على استعداد دائماً لتلية مطامع هؤلاء وأغراضهم في القضاء على الاسلام والمسلمين في بلادهم .

وقد اشتد سعار هذه الأحقاد ، وهذه الحملات التشويهية ضد الاسلام ، لتحريك اوروبا للحروب الصليبية ، وأثناء هذه الحروب التي استمرت نحومائتي سنة ، والتي ظهر فيها الحقد الاعمى المتهور بابشع صوره ، حين قتلوا في القدس وحدها حين استيلائهم عليها ، نحو سبعين الف مسلم . . ولا شك أنه ازداد شدة وسعارا مع خيبة الامل التي ارتد بها الغرب اخيرا عن الشرق الاسلامي .

كما ظهر هذا الحقد بصورة أبشع بعد انتهاء حكم المسلمين في الاندلس فيما ارتكبه مسيحيو اوروبا من فظائع بالمسلمين فاقت كل ما

يتصوره الخيال .

يقول الكونت «هنري دي كاسترو ١٠٥٠ :

ولست أدري ما الذي يقوله المسلمون لوعلموا أقاصيص القرون الوسطى ، وفهموا ماكان يأتي في أغاني القوالين من المسيحيين (مثل شعراء الربابة ، والمداحين الذين كانوا يطوفون بالقرى عندنا وأمثالهم) ، فجميع أغانينا حتى التي ظهرت قبل القرن الثاني عشر ، صادرة عن فكر واحد ، كان السبب في الحروب الصليبية ، وكلها عشوة بالحقد على المسلمين ، للجهل الكلي بديانتهم ، وقد نتج عن تلك الأناشيد تثبيت هاتيك القصص في العقول ضد هذا الدين ، ورسوخ تلك الأغلاط في الأذهان ، ولا يزال بعضها راسخا إلى هذه الأيام ، !!

ثم يقول ص١١ جوابا عن سؤال طرحه : هل كان المنشدون يعتقدون صحة ما يقولون :

( إن الأختلاط بين المسلمين والمسيحيين سهل للمنشدين معرفة الدين المحمدي على حقيقته ، ولكنهم ما كانوا يقصدون الحقائق التاريخية في أناشيدهم ، بل حفظ روح البغضاء في نفوس قومهم ، فاحتاجوا في ذلك إلى وصف المسلمين ونبيهم ودينهم بالأوصاف التي تؤثر في نفوس المستمعين . . . وإذا انتقلنا من شعراء القرون الوسطى إلى من جاء بعدهم من المؤرخين والمتكلمين ، الذين يظهر على كتبهم

<sup>(</sup>٢) في كتابه و الاسلامم سوانح وخواطر » كتبه سنة ١٨٩٦ وترجمة من الفرنسية المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا ، وقام بطبعه ونشره المرحوم السيد عبد الرحمن المرقوقي ـ ص ٧ الفصل الأول .

أنهم ميالون للاعتدال ، وجدنا مؤلفاتهم محشوة بتلك الأقاصيص الخرافية ، مملوءة بالطعن والشتائم في نبي المسلمين ، وكان المصلحون ( وهم البر وتستانت أيام دعوتهم لاصلاح الدين المسيحي ) اشد تعصبا ضده من غيرهم » .

ولسنا نقيم برهانا على ما نقول غير توجيه نظرالقارىء الى مطالعة ما جاء في مقدمة كتاب (ريلان) الذي الفه سنة ١٧٢١م تحت عنوان:
 ما هو السبب في أن الناس عامة لا يعرفون من الديانة المحمدية إلا يسيرا؟ حيث يقول:

« لو أراد الباحثون أن يصموا مذهباً أو طريقة بوصمة الخزي والعار ، نسبوها إلى محمد ، فقالوا : مذهب محمدي ، أو طريقة محمدية وهكذآ »!!

د وألف القس د دون ماتريسو ، كتاب سماه د سراج الكنيسة الذهبي ، جاء فيه : ان كتاب محمد لا تلزم قراءته ، بل يجب أن يسخر به ، وأن يحتقر ، ويرمى في النار أنى وجد ، ولا يليق أن يحفظه الناس لأنه عمل بهيمسي ، !! وهمكذا كانوا يقولون ويكتبون ويتقايثون أحقادهم . .

ثم يقول ص١٣ : ﴿ وَلَمْ يَزَلَ هَذَا الرَّوْحُ سَائِدًا عَنْدُ الْمُسْيَحِيْنُ ، حتى إن المستشرق ﴿ بريدو ﴾ الانكليزي ألف سنة ١٧٣٣كتابا في سيرة النبي عنوانه ﴿ حياة ذي البدع محمد ﴾ !!

ثم يقول : ( وكان سلاحهم الوحيد في تأييد سواقط حججهم أن يشبعوا خصمهم سبا وشتما ، ويحرفوا في النقل ما استطاعوا ، !!

وهكذا ملأت هذه الأفكار المشوهة المشحونة بالحقد ، اذهان الأوروبيين عن الاسلام والمسلمين ، ولم تستطع بعض الكتابات المعتدلة ، التي ظهرت في العصور الحديثة عن الاسلام ، أن تمحو الركام أو النفايات التي ملئت بها أدمغة الاوروبيين عن الاسلام ، وتعنوا بها وتوارثوها جيلا بعد جيل ، ورضعوها مع لبان أمهاتهم ، وتغنوا بها وتسلوا عليها في صباهم . . فبقيت حتى الآن متمثلة في نظرة الغرب للاسبلام والمسلمين ، وحملاته الشعواء علينا عن طريق الكتب والنشرات وجماعات المبشرين والمستشرقين ، أو عن الطريق الاقتصادي والعلمي ، أو عن طريق الجيوش او الغزو المكشوف ، والسيطرة العلنية .

## يقول المستر ( موىتجمري واط)

« جد الباحثون منذ القرن الثاني عشر في تعديل الصورة المشوهة التي تولدت في أوروبا عن الاسلام ، وعلى رغم الجهد العلمي الذي بذل في هذا السبيل فإن آثار هذا الموقف المجافي للحقيقة التي احدثتها كتابات القرون الوسطى في اوروبا لا تزال قائمة (١).

نعم . . فيا كان لبعض منصفين فيهم ، ولا لبعض كتبهم المعتدلة ، أن تزلزل الجبال التي رسخت في أذهان الشعوب الغربية ولا تؤثر كلياتهم المعتدلة فيا عشش في اذهان أهل الريف والمدن قرونا متالية ، فظلت الصورة كيا هي ، وكيا كانت هناك ، تجاه الاسلام والمسلمين إلى الآن ، ولا أظن أنها ستزول قريباً . . ولا نعلق حياتنا وكياننا ومستقبلنا على زوالها ، ولكن على ما نقوم به نحن من نفض

<sup>(</sup>١) ص ٤٥ « التبشير والاستشراق « للأستاذ محمد عزت الطهطاوي .

الغبار المتراكم فوقنا ، وإمساكنا بزمام القوة الاسلامية في داخلنا - داخل نفوسنا - وخارجها ، حتى لا نظل نحن المسلمين ساحة يفرغون فيها نفايات احقادهم ، ولا هدفاً يرمونه بقذائفهم ، ولا فأراً بين خالب قط يلعب به ، قبل أن يقضى عليه .

المهم هو نحن ، شخصيتنا ، غيرتنا على ديننا وبلادنا ومصالحنا ، حرصنا على أن نكون صورة حقيقية لعقيدتنا وأخلاقنا ، وعلى أن نقول لهم في صدق وفى قوة ، . كفى . . فلم نعد صغارا ولا ضعافا . . إنهم في الشرق والغرب قد يبدون أمامنا في صورة متمدنة ناعمة ، ولكنها نعومة الحية السامة بالنسبة لنا . .

إن ما يقومون به أحياناً أو ما قاموا به ، قد يبدو في صورة علمية ، بينا لو فتشنا وراء الصورة قليلا ، لوجدنا خلفها حقدا وسياً للمسلمين . وقد يبدو ما يقومون به نحونا في صورة إنسانية مصلحية لنا ، ولكن تختبىء وراء هذه الصورة مصالحهم ، وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في بلادنا . .

فاكتشاف رأس الرجاء الصالح مثلا ، وغرب أفريقيا وشرقها كها يقولون ؟ هل كانت هذه البلاد التي اكتشفوها مجهولة للبشرية ، خالية من أمم لها وجودها وكيانها تعيش فيها ؟ إذا كان طريق رأس الرجاء الصالح قد اكتشفوه للوصول منه إلى الشرق ، فإن البلاد الواقعة في غرب افريقيا ، والتي فرضت جنود هنري وحملاته سيطرتها عليها كانت بلادا وممالك إسلامية غالبا وكان لها كيانها ، ولها حياتها وتحضرها . .

وتذكر كتب الكشوف الجفرافية أن هنري الملاح البرتغالي( ١٤٦٠

م) ابن الملك يوحنا الذي كان له جهده في القضاء على المسلمين في الأندلس ، هو الذي قاد وأشرف على حركة الكشف والالتفاف حول أفريقيا ، وهنري هذا كان أميرا تزعم مع أبيه حركة الحروب الأخيرة ضد المسلمين في الأندلس . . وكان رئيسا وراعيا لميثة فرسان المسيح القوية الغنية التي كان يمول منها حركة الكشوف التي قام بها ، ولم يكن الباعث له على هذه الحركة ، وهذا الانفاق هو مجرد الحصول على معلومات كها تقرر بعض الكتب ، ولكن كان أهم باعث عليها ، هو البحث عن طريق آخر ، غير طريق مصر والبلاد الاسلامية للوصول الى الشرق وتقويض النفوذ الاسلامي فيه . . وكانت البرتغال تعتبر نفسها حامية العالم المسيحي ومنقذة الاندلس من المسلمين ، واخذت على عاتقها ما اعتبرته واجبا مقدسا ، وهو القضاء على النفوذ الاسلامي في كل مكان . .

وبهذه الروح التعصبية اندفع هنىري في حركة الكشف لهـذا الغرض ، وبدأ تمويلها من أموال الكنيسة . .

وفعلا كان لوصول البرتغال وأسطولها إلى المحيط الهندي أو بحر العرب ، أكبر خطر على البلاد الاسلامية ، وعلى حريتها ، وحركة الملاحة في بحارها وخلجانها .

اعني أن الهدف الذي وضعه هنري قد تحقق أخيرا في نيل البرتغال من البلاد الاسلامية في الشرق(؛) . .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٣٣٢ من كتابي تاريخ المسلمين في الهند ـ الغرب يتحرك نحو الهند ـ وما فعله الأسطول البرتغالي بالأساطيل الاسلامية في بحر العرب والبحر الأحر والشواطيء الجنوبية والشرقية لجزيرة العرب، وبخاصة في موقع سلطنة عهان الآن، وكان للأسطول المصري دوره في هذه المواقع . .

وحركة اكتشاف أمريكا: ألم يكن القصد الأول منها هو الوصول إلى الشرق وإلى الهند التي كانت تحكمها دولة إسلامية في ذلك الوقت . . وكان « كولومبس ( ١٥١١-٢٠٥١ هو الذي قاد هذه السفن برعاية ملك أسبانيا فاكتشف قارة أمريكا عن غير قصد منه حين وصل إلى شواطيء « سان سلفادور » .

وكانت اسبانيا والبرتغال قد أخذتها النشوة بعد القضاء على المسلمين في الأندلس ، فاندفعوا يتعقبون المسلمين في بلادهم بالشرق ، فكانت تلك الحركة التي يسميها الجغرافيون والمؤرخون بحركة الكشوف والتي كانت خطوة أولى في السيطرة على البلاد الاسلامية .

وتابعت دول أوروبا خطة اسبانيا والبرتغال مدفوعة بروحها العدائية للشرق ، فوجدنا انجلترا وفرنسا ، وهولندا وغيرها تندفع بنهم الاستعهار ، وسعار العداء ، للسيطرة على البلاد الاسلامية ، ولم تستطع إخفاء حقدها ، حتى وجدنا فرنسا حين تغلبت على الجزائر ، تصدر طابع بريد ، وعليه الصليب في السهاء ، والهلال منكسا على الأرض .

ووجدنا الجيش الايطالي حينها ذهب لغزو ليبيا سنة ١٩١١ يردد جنوده هذا النشيد :

« يا أماه , أتمي صلاتك ولا تبك ، بلى اضحكي وتاملي ، الا تعلمين أن إيطاليا تدعوني ، وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا ، لأبذل دمي في سحق الأمة الملعونة ، ولأحارب الديانة الاسلامية ، سأقاتل بكل قوتى لمحو القرآن ، وان سألك احد عن عدم حدادك

على ، فأجيبيه : إنه مات في محاربة الاسلام »!!!

هكذا لم يتورعوا عن إظهار أحقادهم على السطح بمشل هذه الصورة . . لأنها أحقاد قديمة موروثة متغلغلة في النفوس ، وربحا لم يكن هذا هو الدافع الوحيد لهذا الغزو ، لكن هذا كان هو الدفين في نفوس الجنود الطليان ، وهذه روحهم التي تلهب حماسهم ، وتحملهم على الترحيب بالتضحية . .

وقريبا في الستينات وجدنا دول أوروبا وأمريكا تقف مع حركة انشقاق ولاية «بيافرا» عن الدولة الأم «نيجيريا» لأن أغلبيتها مسلمة . .

صور متتالية من قديم ، وحتى الآن ، تنبىء عما في نفوس الشعوب والدول الغربية ـ ومثلها دول أوروبا الشرقية ـ من حقد على الاسلام والمسلمين ، وتربص بهم . . وكيد مسموم لهم . .

حرصت على استعراض هذا الآن \_ مختصرا \_ لشبابنا وشاباتنا ، وللمسلمين والشرقيين عموماً حتى المواطنين من المسيحيين في بلادنا ، لأنهم ينالهم ما ينال الأغلبية على يد الغرب ، مما دفعهم او دفع بعضهم للوقوف معها في صدها لهجماته .

حرصت على ذكر هذا لا لإثارة التعصب الأحمق ، وروح الكراهة الحمقاء ضد الغرب ، ولكن ليفهمه شبابنا والمسئولون عنهم ، وعن إعدادهم رجالاً مخلصين حذرين ، ويعملوا لذلك حسابه ، فيا يجب ان يقدموه لهم من مواد تكشف لهم موقعهم ، ومواقع غيرهم ، وتعمل على تحصينهم ضد الأوبئة التي تفد عليهم ، أو يتعرضون لها ، حينا يذهبون للخارج ، وليعمل الشباب من ناحيتهم ، على التزود

والتحصن قدر إمكانهم ، بقراءة الكتب الكثيرة التي تتولى هذا التزويد ، وهذا التحصين ، وهو مهم ـ وعلى الأقل ـ أهمية التحصين الجسمى بالأمصال ، ضد الأوبئة الوافدة ، أو التي يتعرض لها المسافرون للخارج . .

وأشهد أننا - نحن المسئولين عن الشباب - سيحاسبنا الله على هذا الإهال في التحصين حسابا عسيرا ، يحاسبنا الله ويحاسب الشباب أيضا عن اهما لهم وتكاسلهم عن تحصين أنفسهم ، لا سيا ومادة هذا التحصين موجودة ومعروضة من الكتب والنشرات التي يستطيع الشباب الحصول عليها ولو بدلا عن تذكرة سينا ، أو عن بعض المجلات ، ولاسيا المجلات العابثة ، التي تضيع وقتهم ، ولا تغذيهم إلا بالتافه أو المسموم . .

إن شبابنا وشاباتنا خصوصا وآباء هم عموما ، يتعرضون لآزق كثيرة ، وتنهال عليهم مطارق كثيرة أيضا ، لتفك عقدة ارتباطهم بدينهم ، وولائهم لبلادهم ، وشخصيتهم . ولا سيا الذين يسافرون للخارج ، أو يحتكون بالاجانب هنا ، ولا بد أن يتحصنوا ويستعدوا للخروج من هذه المآزق ، والتخلص من هذا الإحراج ، ويعرفوا كيف يدافعون عن دينهم ، وعن شخصيتهم باعتبارهم مسلمين ، ويخرجوا من هذه المآزق رافعي رؤوسهم ، مبرهنين على أنهم يعتنقون دينا صحيحا ويتمسكون بنظام قوي متين ، يتفتح للحياة ، ويضع لشاكلها الحلول المناسبة لها .

وليتصور كل شاب وشابة ، وكل رجل موقفه ، حين يجابه باعتراضات وتهجهات على دينه ، من هؤلاء المتربصين الذين عرفت روحهم ونظرتهم للاسلام . .

ماذا يكون حاله ، لو عجز عن الرد على هؤلاء ، بوجهة نظر الاسلام ، في المشكلة التي طرحوها ، والاعتراض الذي اعترضوا به ؟ هل يسايرهم ؟ ويتنازل عن شخصيته ، ويصبح فاقدا لأهم ما يعتز به في دنياه وآخرته ، ويعيش هناك ثم بيننا ـ إن عاد ـ منسلخا عن روح الأمة التي ينتسب إليها ؟ ولذلك آثاره الضارة عليه وعليها ؟! .

أعرف بعض الشباب الجامعي ، زملاء اولادي وغيرهم - وكنت لا المح فيهم اهتاما ولا عناية بقضايا دينهم ، وسافر واللخارج ، فإذا بخطابات تصلني منهم ، تفيض غيرة واهتاما بدينهم وقضاياه ، ويسألونني عن قضايا فكرية دينية جوبهوا بها هناك ، ولم يستطيعوا التحدث عنها والرد عليها وتوضيحها . . مع أنها سهلة ، والإجابة عنها مطروحة في كتب أو كتيبات ، أو مجلات كثيرة هنا ، لكنهم لم يكونوا يعنون بقراءتها ، وكنت أمارع بالرد عليها ، إما في المجلة التي كنت أرأس تحريرها في الكويت في الستينات ( الوعي الاسلامي ) وأرسلها لهم ، أو في رسائل خاصة ، وأرسل لهم ما تيسر في من كتب أو كتيبات ، عنيت بهذه المسائل .

وذلك لأنني كنت اشعر من رسائلهم بحماسهم الطارىء لدينهم ، وبانهم في مأزق يحرصون على الخروج منه ، بما يرفع رؤوسهم ، ويثبت شخصيتهم كمسلمين ، ومن الواجبعلي أن أسارع لمساعدتهم ، وقد تماسكوا ولم ينهاروا . .

إن مصر أمة إسلامية ، كانت وستظل وتبقى حاملة شعلة الروح الاسلامية ، وقيادتها في كل جانب ، وهذه الحقيقة هي إحدى مكونات شخصيتهاهنا ، وفي العالم الاسلامي ، وفي كل العالم ، ولا يخفى ذلك عن مسئولينا ومفكرينا . . وهذا يضع على عاتقنا بالتالي ، ألا

نهمل في أهم مكون من مكونات شخصيتنا كأمة ، يستوي في النهوض بذلك ، عالم الدين ، وعالم الهندسة والطب ، وأي إنسان مسلم يعتز بأمته وشخصيتها ، ولو لم يكن متديناً . . لان هذه الناحية تجتاز في نفوسنا روح التدين والتعبد ، إلى نطاق أوسع ، وهو نطاق الأمة وشخصيتها بين الأمم ، وتضرب بجدورها إلى العقيدة والاعتزاز بها ، ولو لم يكن المسلم ممن يقوم بالتزاماتها من الأعمال . .

وذلك لأن الأمة التي ينظر إلى دينها وعقيدتها ومنهجها في الحياة نظرة ازدراء ، أو نظرة غير محترمة على الأقل ، لا يمكن ان تظفر من غيرها او يظفر بنوها بنظرة الاحترام أو التقدير ، الذي يتكافأ مع جهودهم الأخرى ، ويظل وصف « انهم مسلمون » عيبا فيهم عند الآخرين ، ما دامت نظرتهم للاسلام سيئة ، وما دام المسلمون لم يستطيعوا تصحيح هذه النظرة . . ويظل يتردد في نفوس هؤلاء وأعهاقهم عن الانسان المسلم النابغ ، أنه مسلم !! سواء صرحوا بذلك ، أو منعهم حياؤهم من التصريح به . .

ولا أزال المس في نفوس الجميع أو الكثيرين عندنا تعليقاتهم على الرجل الهندوسي الممتاز إعجابهم بامتيازه ، مع تعجبهم من تقديسه للبقرة ، وكأن ذلك ناحية نقص فيه ، تغض من امتيازه وعقليته المتفتحة ! .

## فرصة لو احسنا استغلالها

لقد كان ـ ولا يزال ـ في إمكاننا أن نجعل من أولادنا المسافرين للخارج ، ولاسيا الذين يقيمون منهم هناك زمنا ، ويحتكون بأهل الوطن الذي يعيشون فيه احتكاكا مباشرا ويومياً ، أقول : لا يزال في إمكاننا أن نجعل من هؤلاء وسائل قوية وفعالة لتبديد الغيوم التي تحيط بالاسلام هناك ، والتي تتوارث من قديم ، لو اننا احسنا استغلال هذه الفرصة ، وكان ولاؤنا لأمتنا ـ وليس للاسلام فحسب ـ متجسدا فينا ، يأخذ ما يجب أن يأخذه من اهتامنا . .

ولو أن سفاراتنا ومكاتبنا الثقافية في الخارج ، جعلت من اهتاماتها تصحيح الأفكار المغلوطة عن الاسلام ، ولاسيا فيا ينشر هناك في بعض المجلات ، ويشار في بعض المجتمعات ، فتأخذ القضايا الاسلامية من اهتامهم ، ولو بعض ما تأخذه أمور اخرى وقتية وموسمية ، والأولى اهم في الحقيقة لاتصالها بالجذور ، جذور شخصية الأمة عند غيرها من الأمم . . لو ان السفارات فعلت ذلك ، وكان فيها المؤهلون له ، لأدت للبلد ولدينه اجل الخدمات هنه .

<sup>(</sup> ٥ ) ولهذا اذكر هنا بكل سرور وتقديره ما قام به مستشارنا الصحفي في المانيا الغربية الأستاد حمدي عزام من نشر كتاب عن الاسلام باللغة الاسلام باللغة الألمانية اشتركت في بعض موضوعاته ، وكتبت مقدمة له ، ونشرت و الأهرام ، اعلانا كبيرا عنه و ١٥ / ٣ / ٨١ ٣

إن الناس هناك ينظرون للإسلام والمسلمين ، من خلال بعض القضايا التي علقت بأذهانهم ، والتي يرددونها دائها في وجه كل مسلم يلتقون به . . من أنه دين السبايا والرق ، دين الجزية ، دين الطلاق وتعدد الزوجات ، دين تزوج نبيه ورسول تسع زوجات ، دين متعطش للدماء والجهاد ، لم ينتشر إلا بالسيف والقهر ، دين التواكل والتخلف ، الذي يرونه سائدا في العالم الاسلامي الخ . . وينظرون للاسلام من خلال ذلك كله . .

ولعلهم معذورون في نظرتهم هذه للاسلام ، فهـذا هو الـذي عرفوه وورثوه من سابقيهم ، ومن الكتب التي تصل إلى أيديهم ، ومما يسمعونه من رجال دينهم (٦) ، دون ان يجدوا تصحيحا له . . .

وأقول: إنه من هنا يبدأ واجبنا ، بل يتأكد ، كمسلمين ومن أية دولة وهيأة اسلامية في العالم الاسلامي ، وبل ومن الأقليات الاسلامية الموجودة بين أغلبية غير مسلمة ، بل هذه عليها مسئولية أكبر . . إنصافا لديننا وإنصافا لأمتنا وأنفسنا ، كأمة إسلامية ، لها دينها الحق ، ومنهجها القويم ، ولكن ينقصها الحديث المقنع عن هذا الحق الذي تدين به .

و إلا كنا ـ كما يقـال ـ محامـين فاشـلـين عن أعــدل قضية في هـذا -لوجود . .

<sup>(</sup>٦) وأذكر هنا بكل أسف ما حرص عليه بعض المتهوسين الأقباط في الخارج من تشويه متعمد لوجه مصر ، وإشاعة الأكاذيب عنها ، مما يعد خيانة وطنية مقصودة ، سواء منهم أو ممن يمدونهم بهذه الأكاذيب ، ويشجعونهم عليها . ويحتاج لتصحيح من سقاراتنا ، كما يحتاج لوقفة حازمة إزاء هؤلاء الخونة لوطنهم . .

ولعلنا لا ننسى مع هذا كله ، وفي ختام هذه الكلمة أن نقول : إن التزام المسلمين بعقيدتهم ، ومنهج دينهم التزاما عمليا في حياتهم أيا يكن موقعهم ـ أفرادا أو جماعات أو حكومات ـ هو أبلغ دفاع عن الاسلام، يبدد الكثير مما أحاطبه من غيوم ، وتراكم عليه من غبار . .

ولكن حتى نخطو هذه الخطوة العملية الصعبة التحقيق سريعا لا يمكن أن نهمل الوسائل الأخرى التي تبدد هذه الغيوم ، لتشرق شمس الاسلام على القلوب . ويأخذ المسلمون مكانهم .

« وعلى الله قصد السبيل »

# الإسلام . . لماذا أبقى على الرق ؟

يعيب الغربيون على الاسلام أنه أباح الرق ، واتخاذ الانسان له عبداً يملكه أو أُمّة بملكها ، كما يملك ويتصرف في أي مال أو متاع . . ويسخره لخدمته ، ويقولون : إن هذا مناف للانسانية ، ولهذا فهمي نقطة ضعف في الاسلام تؤ اخذ عليه !!

ونقول لهؤلاء إذا شئتم أن نتكلم فيا ينافي الانسانية الآن ، فأنتم غارقون إلى آذانكم في ارتكاب أفحش الأعمال التي تنافي الانسانية ، وذلك في استعماركم للشعوب ، وإضطهادكم لها ، وتحقيرها ، إلى حد إنزالها لدرجة الكلاب ، حيث كنتم تكتبون إلى عهد قريب لافتات على بعض المتنزهات والأماكن ، في الهند والصين « ممنوع دخولها على الصينيين أو الهنود ، والكلاب » وإلى حد أنكم حتى الآن تعزلون السود والملونين في أحياء خاصة بهم حتى في أمريكا بعيدا عن أماكن البيض ، وتعاقبون من يقتسرب من الملونسين إلى أماكن البيض ، وتعرمون عليهم أن يركبوا في مراكب البيض ، أو يدخلوا مدارسهم وأنديتهم ومطاعمهم النخ ، وتحرمون التعامل معهم ، وتعاملوهم بقوانين خاصة ظالمة لا يعامل بها البيض .

وهذا كله شيء ثابت ورسمي ، وتقوم على أساسه معض الدول .

العنصرية ، كجنوب أفريقيا ويجري في أصريكا وغيرهما من دول الغرب ، التي تتشدق بالحرص على حقوق الإنسان !!!

وأمامي الآن تقرير كتبه « لورد موجام ١١٥ الانجليزي ونشره سنة ٩٥ ٩ عنا تفعله فرنسا \_ أم الحريات كما يقال \_ في البلاد التي تستعمرها في غرب أفريقيا يقول فيه :

« في عصر الذرة والتقدم العلمي الكيير ما زال ملايين الافريقيين يعيشون حياة قطعان الماشية ، عبيداً اذلاء لطائفة من المستعمرين وعملائهم ، فيملكهم السيد الأبيض جسيا وروحا ، ويحرمهم من كل حقوق الإنسان ، ويعرضهم في السوق كالماشية والاغنام » ويذكر اللورد الانجليزي في تقريره الذي نشرته الصحف ، إن الرجل يباع هناك بـ ٣٨ جنيها ، والمرأة بـ ١٥ جنيها ، وأنه استطاع شراء عبد بـ٧٧ جنيها وعشر شلنات ، ليطلق سراحه !!

ويقول: ( ان السخرة وتجارة الرقيق ، وسوق العبيد ، مازالت قائمة تحت إشراف السلطات الفرنسية ، فقد ألغت فرنسا السخرة وتجارة الرقيق اسها ، واطلقت للتجارة العنان في ممارسة الاتجار بالسود في الصحراء » .

ويقول: «سألت ضابطا فرنسيا في « داكار » عن النخاسة فنفاها ، ولكنه اعترف بعد ذلك بوجودها ، بل وباتساع نطاقها ، وفهمت من حديثه ، أن هذه المدينة بالذات هي مفتاح هذه التجارة كلها » .

« واستأجرت صحفيا ، ودليلاً وعددا من الجمال والحيل ، لأقوم (١) نقلا عن كتاب ، لا رق في القرآن ، للأستاذ إبراهيم فلا لي ص ٢٥٨ وما بعدها .

بأكبر مغامرة في الصحراء ، مغامرة استمرت شهرين كاملين ، نفذت خلالها إلى داخل الستار الحديدي ، اللذي ضربه المستعمرون ، والسادة البيض حول مثات الألوف من السود : « رجالا ونساء وأطفالا ، حتى وصلت إلى تومباكتو » التي تعتبر مفتاح الصحراء والتي تضم سرا رهيبا ، لا يعرفه سوى الاوروبيين فقط » « إن الحياة رخيصة جدا في معسكرات الصحراء ، والسيد الأبيض الأوروبي وعملاؤ ه لا يرحمون ، ولا يحجمون عن قتل كل من يقترب من معسكراتهم ، عاولا الاتصال بقطعان البشر المحجوزة وراء جدران المعسكر » .

#### وأضاف اللورد الى ذلك يقول :

« واستطاع دليلي العشور على شاب حديث السن من السود ، الذين أُطلِق سراحهم من أحد المعسكرات ، بعد أن اشترى حريته بفضل أحد السياح » .

« وسألته عن الاسباب التي تحول دون الاتصال بالسلطات الإطلاق سراحهم ، فقال في ألم : إن السلطات ألغت الرق رسميا ، ولكنها للأسف الشديد لا تزال تمارسه علنا ، بالمعاون مع تجار السرقيق ، بقصد تسخير الزنوج ، في مشاريعها القائمة بقلب الصحراء ، وأضاف الشاب : « إن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ العبد من معسكرات السخرة ، هي ان يشترى حريته بدفع اربعين جنيها لسيده ، فيطلق سراحه ، ولكنه يستبقي اسرته ، حتى يعمل ، ويجمع المبلغ الذي يشتري به أسرته ، وقد حدث هذا له شخصيا » .

« كان هذا حديث « سابا » لذي قدم لنا زميلا له ، يسمى « على زيد » البالغ من العمر ٤٤ عاماً وإن كان يبدو عليه أنه في الخامسة

والسبعين . . من شدة ما عاناه ، .

قال ( على ) :

« إنه اشترى حريته بمبلغ ٤٠ جنيها ، وقلت له : ما قلته لزميله السابق : إن تجارة الرقيق الغيت منذ ٦٥ عاما ، وكان رده رد زميله : إن هذا إجراء رسمي محض ، ولم ينفذ ، وكان القصد منه تغطية ما يدبر لنا في الخفاء . . » !!

وقال: « إن العبد منا لا يحصل خلال عمله إلا على كميات ضئيلة من الطعام ، الأمر الذي يتسبب في موت الآلاف ، وتعريض عشرات الآلاف للأمراض الخطيرة » .

« وعقاب كل متمرد على هذا الظلم ، هو الضرب بالسياط والطعن بالخناجر ، وكشف عن صدره وظهره ، فشاهدت ما أثار اشمئزازي وتقززي ، وسألته عن سبب ذلك ، فقال في مرارة : لأنني تطاولت بشرب بعض اللبن المخصص لأسيادنا » !

ثم ينتقل اللورد إلى الكتابة عما تلاقيه البنات والسيدات ، من السادة البيض الذين يستبيحون لأنفسهم الفتك بهن في وحشية ودون مراعاة أى قدر من الإنسانية والحياء ! .

ثم يقول بعد أن يسرد الكثير من أمثال هذا في بقعة واحمدة مما يسيطر عليه المستعمرون الفرنسيون وغيرهم :

« هذه قصة من الوف القصص لما يعانيه الزنوج والسود على أيدي المستعمرين من إذلال وسخرة واعتداء وحشي ، وحرمان من كافة حقوق الانسان ، قصة قطعان البشر التي تباع وتشترى في إفريقيا

#### بمعاونة وإشراف سلطات الإستعمار »!!

ولا شك أن هناك آخرين ممن كتب عها يفعله المستعمرون الانجليز وغيرهم ، مثل ما كتبه اللورد الانجليزي عن مستعمرات فرنسا . . وهذا كله يحدث في هذا القرن ، وعلى بعد سنوات من سنتا ولا يزال ، وبعد أن أطلق الغربيون بالونات الحريات ، وحقوق الانسان ، لتصم آذان البشرحتى لا يسمعوا أنين ضحاياهم .

فهل الغربيون الذين تتطاول ألسنتهم حتى الآن على الاسلام ، بأنه اباح الرق وأنه لالك مناف للإنسانية الخ . هل يعرف الحياء طريقا إلى نفوسهم ؟ هل هم لا يعلمون هذا الذي يفعلونه في مستعمراتهم وفي أوساطهم ؟ وبماذا يسمونه إذن ؟ إن هؤلاء لا يهمهم إلا أن يعيبوا الاسلام وكفى ، ينطرون إلى القشة في عيون غيرهم ، ولا يحسون الخشبة التي تقلع عيونهم !!! ومع هذا فنحن لا نقول لهم ذلك إلا ردعاً لهم ، وإسكاتاً لترثرتهم ، ربما يستحون ويعقلون ، لا تبريراً لما يدعونه على الاسلام بخطاً مثله . .

#### [ من حيث الموضوع ]

#### ولنتجه إلى الرد الموضوعي فنقول لهم :

إنكم لكي تحكموا على ما فعله الاسلام ، يحب أن تعلموا أولا : ماذا كانت عليه حالة العالم ، حين جاء الاسلام بالنسبة للرقيق ؟ . . لقد كان العالم كله ، يستبيح الرق ويستحسنه ، حتى فلاسفته وكمار مصلحيه . .

وكانت مصادر الاسترقاق وروافده كثيرة ، ومتنوعة : منها الرق في أسرى الحرب ، ورق الخطف ، ورق الدين للوفاء به ، والرق كعقوبة على الجاني ، والرق ببيع الانسان نفسه أو أولاده لفقره ، كان ذلك كله مستساغاً حتى لدى الفلاسفة الكبار مثل أفلاطون وأرسطو ، وحتى لدى الدينين السابقين على الاسلام : اليهودية والمسيحية : فإذا كان هؤلاء الغربيون من المسيحيين أو اليهود يعيبون على الاسلام الرق ، فهاذا يقولون عن دينهم ؟ .

فم اجاء في التوراة في العهد القديم في الاصحاح العشرين من تثنية الاشتراع «حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك وفتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها يكون الك بالتسخير ، ويستعبد » .

وجاءت المسيحية فأقرته وباركته ، ولم تضع له حدوداً تؤدى إلى التقليل فيه ، فقد أمر بولس الرسول العبيد بإطاعة. أسيادهم كما يطيعون السيد المسيح . . فيقول في رسالته إلى أهل أفسوس :

« أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد ، بخوف ورعدة ، في بساطة قلوبكم كما للمسيح . . » المخ

وبمثل هذا أوصى بطرس الرسول ، كما يقول المرحوم الاستاذ العقاد (۲) « واوجبها آباء الكنيسة ، لأن الرق كفارة من ذنوب البشر ، يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم ، وأضاف القديس توما الإكويني رأي الفلاسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين ، فلم يعترض على الحرق ، بل زكاه ، لأنه على رأى استاذه ـ أرسطو ـ حالة من

<sup>(</sup>٢) ص ٢١٥ من كتـابـه «حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ، طبعة المؤتمر الاسلامي ـ الطبعة الأولى .

الحالات التي خلق الله عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية . . . وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الانسان من الدنيا بأهون نصيب »!!

حتى أرسطو\_ يذهب إلى أن فريقا من الناس مخلوقون بطبيعتهم للاسترقاق والعبودية !!!

أما أستاذه \_ أفلاطون \_ فيقرر في جمهوريته الفاضلة !! حرمان العبيد من حق « المواطنة » وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم ، . ومع ذلك يطلقون عليها الجمهورية الفاضلة ، أي نظام إيجاد جمهورية فاضلة !! .

وعلى هذا قامت الحضارة اليونانية والرومانية ، وقامت المجتمعات في شتى انحاء الأرض . . .

وجاء الاسلام وهذه الحالة قائمة ، وبتوسع وشراهة للاستعباد ، وإذلال بعض الناس ، فلم يقرها على وضعها القاتم كما لم يلغها نهائيا . .

## [ ماذا فعل الاسلام ؟ ]

#### أولا ـ ضيق منبع الرق:

أما أنه لم يقرها على وضعها الذي كانت عليه حين جاء ، فلأنه الغى كل أنواع الاسترقاق ، وكل روافده ، إلا حالة واحدة لا تزال حتى الآن معمولا بهما بمين المدول المتحاربة ، وهمي حالة أسرى الحرب . . فلا يجوز الاسترقاق إلا في حالة وقوع أسرى غير مسلمين في يد المسلمين ، وفي حرب مشروعة دينيا ، للدفاع عن الاسلام وأرض

الاسلام . .

فلا استرقاق نتيجة الخطف والإغارة المفاجئة ، ولا استرقاق لدين على الانسان ولا لعقوبة ، ولا لبيع الحر نفسه لفقره ، ولا لأي نوع من أنواع الاسترقاق التي كان معمولا بها حين جاء الاسلام . . إلا في حالة واحدة هي .. كما قلنا .. أسرى الحرب . .

وليست كل حرب ، بل حرب محصوصة مشروعة ، للدفياع عن الدين أو الوطن المسلم ، أما الحرب الهجومية - العدوانية فلا يحل استرقاق أسراها . .

وهذا التعديل الذي جاء به الاسلام ، تعديل مهم وحيوي حيث ضيق المنبع منبع الاسترقاق وسد كشيرا من روافده ، إلا منبعا ورافدا واحدا ، أبقى عليه مراعاة لظروف الحرب بين المسلمين وغيرهم . . وكان يجب على الذين يفكرون ويعتلون ، أن يقدروا الاسلام ، ويشكروا له هذه الخطوة الواسعة في سبيل القضاء على الرق أوحصره في أضيق الحدود ، مما لم يتخذها دين او مصلح قبله . ولكن الغرض مرض . كما يقال .

والذي يتنبع آيات القرآن الكريم لا يجد فيها نصا يامر بالاسترقاق أو يستحسنه ، مما يشير ضمنا إلى كراهة الاسلام له ، وعدم التشجيع عليه . . والرغبة في القضاء عليه . .

بل إن الآية الواردة في شأن التصرف في اسرى الحرب، قصرت التصرف في الأسرى على المن أو الفداء، ولم تذكر الاسترقاق، فقال التصرف في الأسرى على المن أو الفداء، ولم تذكر الاسترقاق، فقال الله تعالى في سورة « محمد » الآية الخامسة ﴿ فإذا لقيتم الذين كفر وا فضرب الرقاب حتى إذا الخنتُ موهسم فشدوا الوشاق (أي فقيدوا

الأسرى) فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحسرب أوزارها كه فخيرهم بين المن والفداء ولم يذكر الاسترقاق ، بل نجد التفضل والمن باطلاق سراح الأسرى بدون مقابل ، مقدما على الفداء في الآية ، وتلك إشارة تفضيل المن على الفداء والمقابل ، لحب الإسلام للأسراع في تحرير أسرى الحرب .

ولولا ما أشار اليه القرآن في بعض الآيات ، من ملك اليمين ، ولولا ما عرفناه عن سنة الرسول وصحابته من اتخاذ أرقاء لهم ، ماكان لنا أن نقول بمشروعية الرق في الإسلام . .

فالله سبحانه يقول في أوائل سورة النساء ـ الآية الرابعة ﴿ فَإِنْ خَفْتُمُ الاَّ تَعَدَّلُوا فُواحَدُةً أو ما ملكت أيمانكم ﴾ .

ويقول في الآية الخامسة والعشرين من السورة نفسها ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصناتِ ( الحرائر ) المؤمنات فمها ملكت أيّانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ ولاحظ هنا هذا التعبير الرقيق عن الرقيقات حيث يقول ﴿ من فتياتكم المؤمنات ﴾ ومثله قوله في سورة النور ٣٣ ﴿ ولا تُكرهوا فتياتكم على اليغساء ﴾ (يريد الرقيقات أيضا) .

ومن هذا الأدب القرآني وجدنا الرسول ﷺ يقول « لا تقل عبدي وأمتي ، ولكن قل : فتماى وفتاتي » حتى لا يشعر الرقيق بقسوة الألفاظ . . في كل لحظة و يجرح شعوره . .

فمها ذكره القرآن وما عرفناه عن سيرة الرسول والصحابة ، عرفنا حل الاسترقاق ومشر وعيته ، مع ملاحظة أننا لم نجد في القرآن او في كلام الرسول نصا يأمر بالاسترقاق كها جاء في نص التوراة السابق

ذکره ( ویستعبد ) .

### ■ثانيا: وسع المصب وداثرة التحرير:

ومع تضييق الاسلام لمنبع الـرق وسببه ، نجـده قد وسـع في المصب ، أي في وسائل التحرير والتخلص من الرق ، تقربا إلى الله .

- فاقتحام العقبة أي السد الذي يجول بين المؤمن وبين الجنة ، يكون بعنق رقيق و فلا اقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة ؟ فك رقبة . . او إطعام في يوم ذي مسبغة ، . . الآية ا ١-٤ من سورة البلد .
- والقتل الخطأ لمؤمن أو ذمي أو معاهد كفارته مع الدية عتق رقبة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدوا لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » . . الآية ٩٢ من سورة النساء \_ فتحرير الرقبة موجود في كل هذه الحالات . .
  - وكفارة الإفطار بالجهاع في شهر رمضان مع القضاء عتق رقبة .
- وكفارة الإفطار عمدا بغير الجهاع مع القضاء عتق رقبة عند الإمام مالك .

وكفارة الحنث في اليمين بالله عتق رقبة ﴿ لا يَوْاحْدُكُم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعمام عشرة مساكين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ﴾ الآية ٩٨/ المائدة.

● وكفارة الذين يظاهرون من نسائهم كأن يقول الرجل لزوجته

« أنت على محرمة كظهر أمي أو أختى » مماكان العسرب يقولونه ، ثم يعودون لما دون أن يتبعوه بطلاق ، عتق رقبة ﴿ والدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالسوا فتحسرير رقبسة ﴾ الآية ٣ من سورة المجادلة .

● وإذا مزح الرجل وتلفظ بلفظ العتق لعبده مزاحا ، تكون نتيجته العتق ، تشوقا من الاسلام للحرية لأن هذا مما يتحول المزاح فيه إلى جد . .

وإذا اشترك رجلان في ملك عبد واعتق أحدها نصيبه ، أعتى العبد كله ، وصار حرا ، وتحمل لشريكه قيمة نصيبه مسارعة للحرية .

وإذا ضرب السيد رقيقه عاقبه الله ، إلا أن يعتقه ، وكأن كفارة ذنب ضربه وإهانته هي عتقه وتحريره كما روى الصحابي عبدالله بن مسعود قال : كنت أضرب غلاما لي بسوط ، فسمعت صوتا خلفي يقول : أعلم أبا مسعود ، فالتفت خلفي فإذا بالقائل رسول الله وقال : إعلم أبا مسعود ، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ، فحرمت أن أضرب مملوكا لي بعد ذلك أبداً . وروى أن ابن مسعود قد اعتق غلامه بعد هذا ، فقال له الرسول « لو أنك لم تفعل للقمتك النار » .

وهذا من حرص الاسلام على رعاية الأرقاء، واحترام شعورهم ، والرفق بهم في المعاملة ، مما لا يتوفر مثله في أسرى اليوم ولا في الشعوب الحرة التي تستذلها الدول المستعمرة . .

وشرع وسيلة المكاتبة ، ورغّب الطرفين : السيد والسرقيق ـ فيها . . ودعا المسلمين إلى أن يعاونوا الرقيق في الوفاء بها حبا في الحرية وحرصاً عليها . . وهي أن يكاتب العبد سيده ، ويتفق معه على مبلغ يدفعه له ليعتقه . .

وقرر المبدأ في قوله تعالى ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ قدرة على الوفاء ، وعلى استئناف حياة الحرية بنجاح . . وبعد ذلك أمرهم وأمر المسلمين جميعا بأن يعاونوهم على الوفاء ، ويساعدوهم على دفع ما اتفقوا عليه . ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتساكم ﴾ اي مالكم الذي أعاره الله لكم . . وأنتم واثقون أن المال الذي بيدكم ليس في الحقيقة مالكم ، وإنما هو مال الله وعطاؤه ، فلا تضنوا به على عباد الله ، وساعدوا هذا المكاتب .

ثم لم يجعل الاسلام هذه المساعدة أمرا عائما متروكا لشعور عامة المسلمين وعلى عاتقهم وحدهم ، بل لحبه للحرية ، وتخليص الأرقاء من رقهم ، جعل الدولة ملزمة بمساعدته كذلك .

وذلك حين جعل في ميزانيتها من النزكاة جزءا معلوما لمساعدة هؤلاء المكاتبين ، ونص على ذلك في الآية التي بين فيها بنسود صرف إيراد الزكاة وهي ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقساب والغارمين وفي سبيل التوابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم ﴾ التوبة / ٦٠ .

فقوله ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾ أي في تحرير الرقاب اي عتق الأرقاء . .

فجيش الدولة حين يأسر من المحاربين ويكون فيه استرقساق لبعض الأسرى ، ستكون الدولة مسئولة عن مساعدتهم في فك رقابهم وتحريرهم من الرق . . أي أن الأرقاء سيكونون عبشا على الدولة

وميزانيتها لتحريرهم ، وهذا يقلل الرغبة في استرقاقهم ، تخفيفا على ميزانية الدولة ، وبالتالي يزيد الرغبة في المن عليهم ، وتحررهم من البداية حين الأسر . . ولولي الامر وهو رئيس الدولة من البداية أن يفعل ذلك تفادياً لتحميل الميزانية أعباء تحريرهم . . .

وحين ينجب السيد من أمته ولدا تصبح أم ولد ، وتعلو على رتبة الأرقاء وتكون حرة بعد وفياة سيدها ، وأولادها احرارا منذ ولادتهم . . ونتيجة لتوسيع المصب بهذه الصورة ، أو بإيجاد هذه الوسائل الكثيرة لتحرير الأرقاء مع ضيق المنبع ، يكون الفضاء على الرق في المجتمع المسلم أو تحويله لشيء نادر وقليل . .

## [ لماذا لم يلغه نهائيا ؟ ]

وهنا يأتي هذا التساؤل: إذا كان هذا هو اتجاه الاسلام ، فلهاذا لم يلغه تماماً ، ويسد هذا المنبع الواحد وينتهي،كها بت في منع الخمر والربا والميسر؟

ونقول: إنه أبقى عليه كسلاح من أسلحة الحرب، يماثل السلاح الذي يستعمله عدوهم الاستعباله عند الحاجة معهم. فالعالم كله حول المسلمين كان يسترق أسرى الحرب، وغير أسرى الحرب، والاسترقاق ليس خلقا او عملا يختص بالفرد، وإنما هو معاملة بين دولتين أو جماعتين. فحين حرم الاسلام شرب الخمر أو الربا أو الميسر، حرمه على الفرد المسلم، وأمر المسلم أن يمتنع عنه، والا يتوقف امتناعه على امتناع غيره، والا يتصل به، بل عليه أن يلتزم،

ولولم يلتزم غيره ، وليس عليه أي ضرر في هذا ، بل هو الكاسب بالامتثال ، وذلك على عكس الاسترقاق ، فإنه يتعلق بالعلاقة بسين دولتين ، أو بين طرفين . فتحريمه ومنعه ، إما أن يصدر به أمر إلحي لجميع البشر ، حتى يقضى على الاسترقاق عالميا ، وهذا غير وارد ، لأن القرآن ليس له سلطان على غير المسلمين . فتكون النتيجة أن يطيعه المسلمون وحدهم ويعملوا به ، بينا غيرهم لا يحترم هذا الأمر ولا يعمل به . . هذا فوق إن إصدار هذا الأمر العام لجميع البشر من القرآن بمثل هذه المعاملة ، يكون غير جدي ويثير العجب !! وإما أن يصدر به أمر من الله للمسلمين ، فيلتيزم المسلميون به ، دون غيرهم . .

وتكون النتيجة: أن المسلمين حين يأسرون أعداءهم من غير المسلمين لا يسترقون ، ولا يبقون على أسير عندهم ، بل يطلقون جميع الأسرى ، إما بالمن دون مقابل ، أو بالفداء والمقابل ، بل الأمر سيتحول إلى المن بإطلاق سراحهم دون مقابل ، ما دام الاسترقاق غير وارد . هذا يحدث من المسلمين تجاه أسرى أعدائهم ، بينا أسرى المسلمين يسترقهم العدو ، ويستذلهم ، ويعود أسرى الأعداء إلى ديارهم وأهليهم ، وأسرى المسلمين بين يدي العدو ، يفتك بهم ، ويتلاعب بمصيرهم ، ويستذلهم كيفها شاء باسترقاقهم .

فمن الذي يقبل مثل هذه المعاملة ؟ وأية نفس تتحملها ؟ وكيف يقبل المسلمون على الحرب ، وهم يعرفون أنه ليس لهم سند ينقذهم إذا وقعوا في الأسر ، وأنهم سيتعرضون للمهانة والاسترقاق ، بينا أسرى عدوهم سبحظون بالتكريم والتحرير ؟ إنها تكون نقطة ضعف في الروح المعنوية لجيش المسلمين بعيدة الأثر . فلا بد إذن في مثل هذه الظروف التي تتكرر ، أن يعمل الاسلام حسابها ، وأن يضع الدواء المناسب لها ، لا رغبة وحبا في الاسترقاق ، ولكن للمعاملة بالمثل مع أعداء من طبيعتهم الاسترقاق . . فيكون عندهم سلاح من نوع سلاحهم ، يدافع به المسلم عن نفسه ، ويحمي جنوده ، ولذلك لم يأمر القرآن باتخاذه ، وإنما تركه للرسول كحاكم وقائد ، يتصرف به عند الحاجة حسب مصلحة المسلمين . .

فيمكن بناء على هذا أن نقول: إن الاسلام أبقى على هذه الجزئية وحدها من أسباب كثيرة ،كانت سببا في الرق ،للحاجة إليها في المعاملة بالمثل ،مع عالم يبيح الاسترقاق بكل أنواعه وللذلك شرعه وأباحه للمعاملة بالمثل ،ولم يأمر به . .

وفرق بين الحالتين ، فلسو أمسر به لما كان هناك فكاك من الاسترقاق ، لكنه حكما قلنا - تركه لتقدير الرسول والحاكم يتصرف فيه حسب الظروف التي تقابله ، مما يحقق مصامحة المسلمين ، يسترق ، أولا يسترق ، ويستعمل الوارد في الآية ﴿ فإما منا بعد وإما فداء ﴾ وكان يمكن أن يقول : « وإما أسترقاقا » ولكن حتى هذه لم يحب النص عليها . .

## [ وهو موقف القانون الدولي ]

وهذا الذى انتهى إليه الاسلام من أربعة عشر قرنا لم يخرج عن القانسون الحدولي الخساص بمعاملة أسرى الحسرب الآن . . فالسدول المتحاربة تأسركل دولة من جنود عدوها ما تستطيع أسره ، ثم تضعهم

في معسكرات خاصة بهم . ولمعاملتهم قانون دولي تحترمه الدولة أو لا تحترمه . . وتقوم بين الدولتين محادثات بواسطة طرف ثالث محايد ، لتبادل الأسرى وقت الحرب أو بعدها ، حسب ما تصل إليه الدولتان ، وفي نطاق مصلحة كل دولة ما امكنها ذلك .

ويظل الأسرى لدى الدولة المحاربة في صورة استرقاق ، أو ما هو أنكى منه ، لحدمة الدولة الأسرة ، حتى يتم الاتفاق على تبادلهم ، أو اطلاق سراحهم . . والاسلام يوجب على المسلمين حسن معاملة أسراهم ، حتى يتم التصرف فيهم ، فالرسول على يقول بشأن اسارى بدر و استوصوا بالأسارى خيرا ١٥٠ ويقول في شأن أسرى بني قريظة ولا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحسر السلاح ، قيلوهم حتى يبردوا ١٤٠ وكان يوما شديد الحرارة . .

وقد عبر المرحوم الاستاذ العقاد (٠) بأسلوب عن هذا المعنى ، فقال :

ونحن نحب أن نلخص ما صنعه الاسلام في هذه المسألة قبل أربعة عشر قرنا في بضع كلمات: إنه حرم الرق جميعا ولم يبح منه الا ما هو مباح إلى الآن ، وفحوى ذلك أنه قد صنع خير ما يطلب من أن يصنع ، وأن الأمم الانسانية لم تأت بجديد في هذم المسألة ، بعد الذي تقدم به الإسلام ، قبل الف ونيف وثلثما ثة عام .

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العيال عن مسند الإمام أحمد حـ ٢ ص ٣١٣ (آثار الحرب للزحيلي ص

<sup>(</sup>٤) شرح السير الكبير جـ ٢ صـ ٢٦٤

<sup>(</sup>٥) في كتباب حقائمن اسلام صـ ٢١٦

« فالذي أباحه الاسلام من الرق ، مباح اليوم في أمم الحضارة التي تعاهدت على منع الرقيق ، منذ القرن الثامن عشر إلى الآن ، لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات منع الرق ، تبيح الأسر ، واستبقاء الأسرى ، إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة .

« وغاية ما هنالك من فرق ببن الماضي قبل أربعة عشر قرنا ، وبين الحاضر في القرن العشرين ، أن الدول في عصرنا هذا تتولى الاتفاق على تبادل الأسرى ، أو على افتداء بعضهم بالغرامة او التعويض . أما في عصر الدعوة الاسلامية فلم تكن دولة من الدول تشغل نفسها بهذا الواجب نحو رعاياها المأسورين ، فمن وقع منهم في الأسر بقي فيه ، حتى يفتدى نفسه بعمله أو بماله ، إذا سمح له الآسرون بالفداء » فهل هناك وجه بعد بيان هذه الحقيقة لناقد ينقد الاسلام ، أو يعيبه على اتخاذ هذه الخطوة المتقدمة في موضوع الرق التي لم يصل إليها العالم الحضارى إلى الآن ؟

فمن أراد أن يعيب الاسلام فليعب القوانين الدولية الحاضرة أيضا ، وليقل لنا البديل الذي يستحسنه ، بدلا من القانون الاسلامي والقانون الدولي . . ما دامت هناك حرب ، وما دام فيها أسرى . . ليقل لنا كيف يكون التصرف ؟ .

إن الاسلام - كما عرفنا روحه - يرحب بالحرية كل الحرية لكل البشر ، بل ويحرص عليها كل الحرص ، ولمذلك رحبت الدول الاسلامية بالاتفاق الدولي لمنع الاتجار بالرقيق ، وإذا كانت هناك دول منها أبقت على الرقيق ، فقد كان ذلك خارج نطاق الاسلام ، والحمد لله فقد منعته وقضت عليه بعد ذلك ، ومن سنوات . . فلم يعد بين

المسلمين في العالم الاسلامي رقيق من الأفراد أو الجماعة في أية صورة من الصور. وبقي على الدول الغربية ، ومن ينتمي إليها . أن تنزع عن استعمار الشعوب واستعبادها ، وإذلالها لمجرد أنها ضعيفة ، أو ان الله خلق بشرتها على لون يخالف بشرة البيض !! وهو أبشع ما يكون في عالم الانسان!!

#### [ الحرب الذرية ]

ونعود لنؤكد أنه ليس مما يعارض حب الاسلام للحرية ، وحرصه عليها ، ما أباحه من الاسترقاق عند الحاجة إليه ، كما بينا من قبل . . لأن الابقاء عليه بالصورة التي قدمناها سلاح لا بد منه كوسيلة من وسائل الدفاع عن الأمة ، والحفاظ على أبنائها ، وإنقاذهم من الأسر إذا أسروا . .

وفي بعض الأحيان يتبنى الانسان أشياء أو أساليب يكرهها ويبغضها ، لكن ضرورات الحياة والبقاء تفرضها . فاسستعمال الغازات السامة ، وما يتبعها ، أمر يبغضه الضمير الانساني والمجتمع البشري ، ولكن حين استعملته دولة ، اضطرت دول اخرى قادرة على صنعها إلى اقتنائها ؛ لإرهاب عدوها بها ، وحمله على عدم استعمالها ؛ لأنه وشعبه سيعامل بالمثل . فهل تعاب على ذلك ؟ والقنبلة الذرية وما تبعها من أسلحة فتاكة ، شيء رهيب يزلزل كيان الضمير الانساني ، ويستبشعه المجتمع البشري . . ولكن حين استعملته أمريكا في اواخر الحرب العالمية الثانية في « هيروشيا ونجازاكي » في اليابان ، وكان لها فعلها البشع ، والحاسم في مصير الحرب ، وهزيمة اليابان ، وكان لها فعلها البشع ، والحاسم في مصير الحرب ، وهزيمة

اليابان ، اتجهت الدول الأخرى إلى الوطنول لسرها ، وصنعها ، وصنع ما هو أشد خطرا منها ، لحياية نفسها من الدول التي تملكها ، ويمكن أن تستعملها .

وإلا فهل كان يمكن للدول الأخرى غير أمريكا ، أن تستجيب للضمير الانساني ، وتتمسك بالخلق الكريم ، وتمتنع عن تسليح نفسها بهذا السلاح لأنه بغيض ؟ وتعرض نفسها وشعبها لاستعباد الدولة التي تملكها ؟

وعلى سبيل المثال الآن : روسيا أمام أمريكا . . ماذا كان مصيرها الآن أمام أمريكا لولم تصل لهذه القنابل والصواريخ العابرة للقارات . أكان من الممكن والمتصور أن يكون لها الوجود الذي تعيشه الآن ؟ . والعكس صحيح . .

فهذه الاسلحة بغيضة وبشعة لدى الجميع ، والكل يرهبها ، ويرتعد ويقشعر جسمه من تصور فاعليتها وآثارها ، ومع ذلك أقدمت عليها روسيا ودول أخرى ، تدخل الآن تحت اسم « المجموعة الذرية » بينا دول أخرى تحاول الوصول إليها لحماية نفسها ، واصبح السباق لهذا السلاح البغيض عنيفا . . واضطرت أمريكا وروسيا إلى الدخول في مفاوضات للحد من هذه الأسلحة . . بدلا من التسابق في تطويرها ، وتحسينها إلى الأفحش ضررا وأثرا ، والانفاق بسفه ودون ما حد في سبيل ذلك ، مما كان يكفي لانقاذ مئات الملايين في العالم ، من الجهل والفقر والمرض . .

وكانت النتيجة أنه مع فحش هذه الاسلحة وبشاعتها لدى الضمير الانساني ، اضطرت دول لصنعها بعد أمريكا وتتطلع أخرى

للوصول إلى سرها وصنعها ، وكل ذلك من أجل حفاظ كل دولة على كيانها ، وارهاب غيرها من الاعتداء عليها ، مما أصبح أملا شعبيا لكل دولة . .

وهي مع ذلك أسلحة بغيضة ، ولكن كها قيل « ما حملك على المر؟ قال : ما هو أمر منه » « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » فالاسلام يبغض الاسترقاق ، ولكنه أبقى عليه في هذا النطاق الضيق كسلاح يتخذه للمعاملة بالمشل ، مع دول أطلقت لنفسها العنان في الاسترقاق . . ولن تنتهي الحروب ، ولن ينقرض الأسر ، وإن كان بودنا جميعا ألا تكون حروب ، ولا يكون أسر ، ويعيش الجميع في حب الاسلام . ولكن كها يقول الله سبحانه في ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض .

ولان الاسلام لا يقصد بالاسترقاق إذلال البشر ، أو امتهان كرامتهم ، ولكنه يريد به إجراءا احتياطيا وقائيا ، نجده يحرص الحرص كله على كرامة الأرقاء ، وحسن معاملتهم ، واحتسرام شعورهم . .

ففي النداء عليهم ، أو الحديث عنهم نهى الاسلام عن ذكرهم بكلمة العبد أو الأمة ، فقال رسول الله على « لا تقل عبدي وأمتي ولكن قل فتاى وفتاتي » وقد عبر القرآن عن الاماء بكلمة « الفتيات » في مواضع من القرآن سبق الاستشهاد بها . .

وفي حديث لرسول الله ﷺ يقول عنهم « إخوانكم » في قوله « إخوانكم » في قوله « إخوانكم خولكم ( أي خدم لكم ) » جعلهم الله تحت أيديكم .

ثم يأمر بحسن معاملتهم، فيقول « فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ، وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » .

ونهر الرسول صاحبه عبدالله بن مسعود لضربه غلامه ، وحذره من عقاب الله له على هذا التصرف ، فأعتقه ، كها سبق أن ذكرناه .

وحين يتحرر العبد لا تتبعه آشار ماضيه ، وتؤثر على مركزه في حياته ، بل يصبح مركزه مقترناً بعمله متوقفا على كفاءته فيه ، وتقواه لله ، فزيد بن حارثة رضي الله عنه ، كان عبسدا وتحسر ، وكان الصحابة يطلقون عليه « حب رسول الله » اي محبوبه ، لمكانته عنده حتى أنه كان متخذه ابنا له قبل تحريم التبني . . وهذا العبد المذي تحرر ، زوجه الرسول من زينب بنت عمته ، وهي من هي في نسبها وشرفها ، ولما تأففت ، وتأفف أخوها من هذا النسب ، نزل القرآن يعاتبهم ، بل ينهرهم عن هذا الموقف في قوله تعالى ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الجيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كه الاحزاب / ١٦ .

وألزمهم بأن يطيعوا الرسول فيا أراده من تزويج زينب القرشية لزيد عتيقه ومولاه ؛ ليكسر حدة التفرقة ، والإساءة إلى الأرقاء بعد عتقهم ، فقد صاروا أحرارا ، ولا يجوز أن نسحب آثار ماضيهم الذي لم يكن لهم ذنب فيه إلى حاضرهم ، فهم وعملهم ، وهم وكفاءتهم وتقواهم وإخلاصهم ﴿ إِنْ أَكْرِمْكُمْ عَنْدَاللهُ اتْقَاكُمْ ﴾ .

ولذلكِ وجدنا هذا المبدأ يسري ويحطم التقاليد المتبقية من آشار الماضي ، وعصبية النسب « فقد جاءت فاطمة بنت قيس ، رضي الله

عنها ، وهي قرشية ذات جمال وفضل ، ومن المسلمات المهاجرات ، واستشارت الرسول فيمن تتزوجه ، وكان قد خطبها رجلان من قريش : معاوية بن أبي سفيان ، وأبوجهم ، فأشار الرسول بتركها ، وبالتزوج من أسامة بن زيد وقال لها « أنكحي أسامة بن زيد » وهو مولاه وابن مولاه زيد بن حارثة . » .

وزوج عبد الرحمن بن عوف \_ وهو صحابي قرشي \_ أخته « هالة بنت عوف » بلالا العبد الحبشي صاحب رسول الله ومؤذنه(١) .

وهذا ينطق بما كانوا يتمتعون به من احترام وتقدير في المجتمع الاسلامي ، إلى حد الإصهار اليهم ، وهو من الأمور الحساسة في العلاقات الاجتاعية . بل إن الأمر في احترام هؤلاء الأرقاء بعد تحريرهم لم يقف عند حد هذا التصرف الفردي ، ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك ، إلى تعيين الواحد منهم قائدا عاما للجيش ، وفيه من فيه من كبار الصحابة ، ومن هم أكبر سنا . وأعرق نسبا ، وقائد الجيش له منزلته المعروفة . . ففي « غزوة مؤتة » حين كان السروم وأتباعهم في شهال الجزيرة يدلون بكثرتهم ، ويهدون الدولة الاسلامية الوليدة ، وجه الرسول إليهم جيشا جعل على رأسه « زيد بن حارثة » وقدمه على ابن عمه « جعفر بن ابي طالب » وعبدالله بن رواحة ، وكانت تعلياته « إن أصيب زيد ، فالأمير من بعده جعفر ، فابن أصيب جعفر ، فعبدالله بن رواحة » واستشهد زيد ، وكان مثالا في الشجاعة والإخلاص حتى لتقول السيدة عائشة رضى الله عن

الجميع و مابعث الرسول سرية فيها زيد إلا أمره عليها ، ولو كان حيا

<sup>(</sup>٦) من كتاب ، المساواة في الاسلام والمدنية الغربية ، ص ٢٨ طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية .

لاستخلفه ، والعبارة الأخيرة رأى للسيدة عائشة من خلال معرفتها بنظرة الرسول إليه ، لكنه مع ذلك يدل على مكانة هؤلاء الأرقاء المحررين في الوسط الاسلامي . . حتى وجدناه في هذه الغزوة يقدمه على جعفر ابن عمه في قيادة الجيش ،

ثم نجد رسول الله على ابنه الشاب وأسامة بن زيد ، على صغر سنه ، قائدا للجيش الذي جهزه ، وهو في مرض موته ، للتوجه شهالا لمحاربة الروم . وفاجأه موت رسول الله ، قبل ان يتحرك بجيشه ، فاختير أبو بكر خليفة للمسلمين فاقره على قيادة الجيش ، وكان صغير السن ، وتحت إمرته كبار الصحابة ، وسار ابو بكر الخليفة في توديع الجيش ماشيا ، واسامة في مركز القيادة راكبا ، عما جعله يستحي من هذا المنظر، ويهم بالنزول فمنعه أبو بكر ، وقال له «ما على ان أغير قدمي ساعة من نهار في سبيل الله » ثم استأذن منه في استبقاء صديقه « عمر بن الخطاب » بجانبه يساعده على القيام بأعباء الخلافة ، وتدبير أمو ر المسلمين فأذن له . .

وتتصاعد النظرة الطيبة الحسنة إلى هؤلاء في المجتمع المسلم الى أن ترقى بهم الى درجة استحقاقهم لتولي منصب الخليفة على المسلمين . . وإذا كان هذا لم يقع فعلا ، فقد كان أمنية من أماني الخليفة الثاني الحازم عمر بن الخطاب . . « فقد روي عن سعد بن زيد بن عمر وأنه قال لعمر في آخر حياته : إنك لو أشرت برجل من المسلمين ، ائتمنك الناس ـ أي رضوا برأيك ـ فقال عمر : إني قد رأيت من اصحابي حرصا شديدا ، ثم قال : لو ادركني احد رجلين ، فجعلت هذا الأمر إليه ، لوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة ، وعبيدة بن الجراح » .

« وشاهدنا في هذا ، سالم مولى أبي حذيفة ، فقد كان عبدا رقيقا ، ثم أعتقته زوجة أبي حذيفة ، وتبناه بعد عتقه ، وزوجه بنت أخيه وهي « فاطمة بنت الوليد بن عتبة » واستطاع بعمله وكفاءته ، أن يحتل هذه المكانة الكريمة »(٧) لكنه كان قد توفي . كما توفي ابو عبيدة رضي الله عن الجميع . .

فاتجاه عمر وعزمه على تولية سالم خلافة المسلمين ووضعه في صف واحد مع أبي عبيدة بن الجراح ، واختياره لهذا المنصب وعمر هو من هو ليسوس أمور المسلمين ، بعد ان اتسعت رقعة الدولة الاسلامية، وفي المسلمين من فيهم من كبار الصحابة ، وكبار البيوت الهاشمية والقرشية ، عمن يعتزون بنسبهم ومكانتهم في شبه الجزيرة ، وتمنيه أن يكون حيا ليتولى هذه المهمة ، يعطينا أقوى مثل على حسن نظرة الاسلام للأرقاء أصلا ، وللمحررين منهم ، ومحوكل آثار الفترة الرقية عنهم . فياكان قصد الإسلام من استرقاقهم ولا كانت نظرته للأرقاء ، امتهانهم ولا الحطمن شأنهم وكفاءتهم . وإنما كان القصد منه إجراء وقائياً ينتهي بانتهاء الحاجة إليه ، ولا تتبعه آثاره . .

فحين تفلت من أبي ذر حبيب رسول الله في ساعة غضب كلمة يوجهها إلى « بلال » العبد الحبشي سابقا ، من آثار العصبية الجاهلية ويعيره بأمه ويقول له « يا بن السوداء » ويبلغ ذلك لرسول الله على يغضب على ابي ذر شديد الغضب ، حتى ظهر ذلك على وجهه ، ويقول لأبي ذر : « إنك امروء فيك جاهلية » وهذا يعني انه انسلخ عن آداب الإسلام في هذه الناحية ، ثم يقول له : « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى ، أو بعمل صالح » فيأخذ الالم

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق صـ ٧٣

بنفس ابي ذر ، ويستبد بها حتى يذهب لبلال ، ويعتذر له ، لا بكلمة سهلة يقولها ، يجب بها الكلمة التي رماه بها . بل إنه يضع خده على التراب ، ويقول لبلال «قم فطأ على خدي برجلك » ، فلا يجد تكفيرا عن ذنبه إلا بهذه الصورة القاسية ، تأديبا لنفسه ، أشد ما يكون التأديب ، وردعا لها أقوى ما يكون الردع ، حتى لا تحدثه بعد ذلك بمثل ما بدر منه .

ويأخذ هذا بنفس بلال كل مأخذ ، فتجيش في نفسه عاطفة الأخوة الحميدة ، وعاطفة الصفح الجميل ، ويأخذ بيد أبي ذر في حنان الصاحب الوفي ، وتقديره لصاحبه وأخيه ، ويحيطه بكل ما يعبر عن الصفح الجميل قولا وعملا . .

هذه وغيرها هي تعاليم الاسلام ، وصور لها نفذت إلى قلوب المسلمين وتصرفاتهم ، إزاء الأرقاء وهم في حالة رقهم ، وإزاءهم بعد أن يتحرروا ، وكلها تنطق بمعاني الانسانية السامية . التي لم يتسرب منها شيء وحتى الآن ، إلى قلوب الغربيين ونظرتهم حتى إلى الشعوب الحرة والتي استعبدوها بالقهر والقوة ، ولا يزالون يستعبدون أناسا أحرارا لمجرد لون بشرتهم التي خلقهم الله بها . .

﴿ هذا خلق الله فأرونسي ماذا خلق السذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ﴾ .

#### الجزية

من الضروري وأنا أتحدث لشبابنا أن أجلي بعض المفاهيم الاسلامية ، وأزيل ما علق بها من غبار في أذهان المغرضين ، إن كان من الممكن أن يسلم المغرضون من مرضهم ، وتزول المرارة المزمنة في حلوقهم نحو الاسلام ، ولست على هؤلاء أعلق أملا كبيرا ، ولكني أكتب لشبابنا ؛ كي يعرفوا دينهم وقضاياه ، ويستطيعوا في أي بحال يوجدون فيه ، أن يدفعوا الباطل بالحق ، ويذودوا عن دينهم وأنفسهم أيضا ، ما يحاول بعض الناس أن يجرحوه ، ويجرحوهم كذلك ، بما على في أذهانهم من أكاذيب عن الاسلام ، وأرى أن أبادر فأضع أمام شبابنا قضية الجزية التي قررها الاسلام على بعض الناس لنعلم ما المراد بها ؟ ولماذا قررها الاسلام ؟ وعلى من ؟ وهل في تقريرها وفرضها عنت من الاسلام ؟ أو أنها شيء طبيعي وعادي جدا ، وإن كان لا يستسيغه أصحاب الحلوق المريضة .

فمن يك ذا فم مر مريض يجند مرا به الماء الزلالا

أصل لفظ الجزية وأول من فرضها : كانت الجزية نظاما معمولا بها عند اليونان والرومان ودولة الروم الشرقية (بيزانطة) ، وعند الفرس .

وقد نقل تفسير المنار(۱) للمرحوم السيد محمد رشيد رضا خلاصة بحث في هذا للمرحوم العلامة الهندي السيد شبلي النعماني الذي رجح في بحثه أن اللفظ فارسي الأصل «كزيت» ويغلب على ظني ان الكاف فارسية ونطقها كنطق الجيم عند أهل القاهرة ، ونطق القاف عند الريفيين وهي بكسر الكاف وسكون الزاي ، وكان أول من نظمها في فارس هو «كسرى أنوشروان » ملك الفرس ، جعلها على الشعب الفارسي ، وعلى البلاد العربية الواقعة تحت حكمه ، في شرق الجزيرة العربية الشالي . منازل النعمان ابن المنذر ، فنقلها العرب وتحدثوا بها ، ودخلت في اللغة العربية ، مع تحريف بسيط جدا ، هو جعل الكاف جها مع التاء المربوطة فنطقناها « جزية » .

وحين نظمها «كسرى» جعلها على غير المقاتلين من الزراع والتجار ، لمصلحة الجند المقاتلين ، أو الانفاق عليهم ، نظرا الى أن هؤلاء الزراع والتجار لا يقاتلون ، ولذلك أعفى منها الجند ، ومن في حكمهم في خدمة الملك ، وجعلها على الرجال : من سن العشرين للى الخمسين :٢,٨,١٢ دراهم على حسب حالة ،لشخص المالية ، وعلى هذا الاساس ، ولهذا الغرض نظم الملك الفارسي أمور الجزية التي كان معمولا بها قبله ، وسبق الفرس وغيرهم الاسلام في فرضها وتنظيمها على طبقات من الشعب ، كضريبة دفاع .

والذين يقولون أن كلمة ( الجزية ) عربية الاصل ، يقولون أنها

من الجزاء ؛ لأنها تؤخذ جزاء دفاع المسلمين عنهم ، وحمايتهم ، وجزاء إعطاء من تؤخذ منه حقوق المسلمين . . النخ ، مستدلين أو متأنسين بذكر لفظ جزاء ، تعبيرا عن الجزية ، في بعض العهود التي (١) عند شرحه للآية ٢٩ من سورة التوبة .

اعطاها المسلمون أهل الذمة كما سيأتى :

# ■ أصلها في الاسلام:

ونحن لم نأخذها عن الفرس أو غيرهم تقليدا لهم ، وإنما أخذناها من قوله تعالى في سورة التوبة : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون (٢) .

والآية في حاجة الى شيء من التوضيح والتفسير .

فليس الامر بالقتال هنا يعني الابتداء به دون سبب إلا مجرد أنهم مخالفون لنا في العقيدة ، بل الأمر هنا هو بقتال من تضطرنا الظروف لقتاله ، كما يقول صاحب المنار « أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال ، كالاعتداء عليكم ، أو على بلادكم أو اضطهادكم ، وفتنتكم عن دينكم ، أو تهديد أمنكم وسلامتكم ، كما فعل الروم مما كان سببا لغزوة تبوك » .

فالقتال هذا للدفاع ، وكسر شوكة المعتدين ، حتى يستسلموا ، وعلامة استسلامهم والدخول في طاعتكم أن يستقر الأمن ، ويدفع القادرون منهم ضريبة سهاها القرآن و الجزية ، هي نظير وجزاء الدفاع والحهاية لهم ، وعبر القرآن عن ذلك بقول ه ﴿ عسن يد وهسم صاغرون ﴾ أي يدفعها القادرون ، وهو تفسير و عن يد ، أي قوة مالية على دفعها و وهم صاغرون ، أي مستسلمون استسلاما تاما لكم ، لأنه لا يتأتى دفعهم لها ، إلا إذا كان خضوعهم ، واستسلامهم (٢) الآبة / ٢٩ .

للمسلمين تاما ، بعد انهزامهم أمام الجيش الاسلامي ، أو عدم قدرتهم على التصدى له .

# [ نوع الجزية ]

والقرآن لم يحدد جنسها ، ولا مقدارها ، ولكن تركها للرسول ، وللحكام المسلمين ، يتصرفون فيها حسب الظروف التي أمامهم ، فقط وضع لهم المبدأ ، كما وضع مبدأ الشورى ، وترك أمر تطبيقهما للحاكم المسلم ، ولذلك كان الرسول على يتصرف في أمرها ، حسب ظروف من تؤخذ منهم دون إعنات لهم ، وحسب مصلحة المسلمين وحاجتهم .

فأحيانا كان يأخذها ذهبا ، وأحيانا ثيابا وشياها ، وبقرا وابـلا وأخشابا .

وكانت توضع على القرية كلها دفعة واحدة حينا ، ويتولى حاكمها توزيعها على القادرين وحيناً آخر على الرؤ وس واستمرت كذلك ، حتى كثرت الفتوحات في أيام عمر رضي الله عنه ، فأخذ في تنظيمها وتعيين مقاديرها ، مراعياً أحوال الدولة الاسلامية ، ونفقاتها في الحروب ، وحالة الشعوب المفتوحة التي ستدفع الجزية ، يعني الحالة المالية لأفرادها .

#### [ من يدفعها ؟ ]

وقد جعلها على الذكور البالغين الأصحاء ، القادرين على

دفعها ، من القادرين على الحرب ، وأعفى منها من عداهم ، ممن لم يبلغوا ، ومن النساء ، والشيوخ كبار السن ، وأصحاب العاهات ، كما جعل موعد جبايتها وقت الحصاد كل سنة ، تسهيلا على الدافعين .

والمهم بعد هذا كله أن نعلم أن قوله تعالى ﴿ عن يد وهم صاغمرون ﴾ يعنى يدفعونها عن قدرة على دفعها ، وهم مستسلمون ، وليس المراد - كها قبل خطا ـ يسلمونها يدا بيد ، مظهرين الصغار والضعة ، فاليد تستعمل في القرآن بمعنى القدرة كها في قوله تعالى ﴿ يدالله فوق أيديهم ﴾ أي قدرة الله فوق قدرتهم ، ويقول الحاكم وقوله ﴿ وقالت اليهود يدالله مغلولة ﴾ اي قدرته ، ويقول الحاكم مثلا ﴿ إن يدي تصل إليكم ﴾ أي قدرتي . وهكذا فالذي نصت عليه الآية شيء طبيعي ، وفيه إنصاف ، حيث لا يدفعها إلا القادرون ، ويدفعونها دليلا على استسلامهم وخضوعهم وعسدم محاربتهم للمسلمين .

# [ ضريبة الدفاع ]

كما يهمنا أن يعرف الجميع أن هذه الضريبة ـ بلغة عصرنا ـ أنما هي بديل وجزاء عن حمايتهم وعن عدم اشتراكهم في الدفاع وحماية أنفسهم ، فهي شبيهة بضريبة الدفاع والأمن القومي ، يؤديها الرجال القادرون على الحرب ، وعلى الدفع ، حتى لنرى تسمية هذه الضريبة في بعض المعاهدات ، باسم « الجنزاء » ، عوضا عن تسميتها بالجزية ؛ لأن الكلمتين بمعنى واحد ، فهم يدفعونها جزاء ومقابل حمايتهم وأمنهم ، والدفاع عنهم ، لأنهم لا يشتركون في الدفاع

حهاية ، وتركوا أمر ذلك للجيش الاسلامي ، بدليل أنهم لو اشتركوا في الحرب ، أو في شيء من المعونة للمسلمين ، للدفاع عن الدولة ، فإنهم يعفون من دفعها .

وقد ورد ذلك نصا في بعض المعاهدات والعهود ، التي أعطاها إياهم قادة المسلمين وولاتهم ، وبدليل ان المسلمين كانوا إذا لم يقدروا على حمايتهم ، والدفاع عنهم ، يردون لهم الجزية التي أخذوها منهم ، ويتبين ذلك كله بوضوح من النصوص والوثائق التي نضع أمامك بعضاً منها هنا .

ولعل أقدم عهد في ذلك ، هو ما كتبه خالد بن الوليد في صفر 12 هـ لصلوبابن نسطونا حين دخل الفرات ، وأوغل فيها ونصه : « هذا كتاب من خالد بن الوليدلصلوبابن نسطونا وقومه » أني عاهدتكم على الجزية والمنعة ، فلك الذمة والمنعة ، وما منعناكم « أي حميناكم » فلنا الجزية وإلا فلا .

ولما أدى هؤلاء الجزية كتبوا لأمراء المسلمين عليهم يقولون : « إنا قد أدينا الجزية التي عاهدنا عليها خالد ، على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم » .

ونلاحظ ما ورد في عهد خالد رضي الله عنه « فلك الذمة والمنعة » ، فهذا يعني معاملتهم كرعايا في الدولة الاسلامية ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ، من الحقوق والواجبات العامة ، كتوفير الأمن والعدل ، وسبل كسب العيش ، وإقامة مراسيم دينهم . . الخ .

والمنعة هي الحماية من الاعتداء عليهم داخليا وخارجيا ، كما جاء

في خطابهم : « على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم » .

فهذا واضح في أن المال الذي يؤديه هؤلاء ، إنما هو جزاء وبدل حمايتهم ، وتوفير الأمن لهم ، في الداخل والخارج .

إذ لا يعقل أن يعيشوا رعايا في الدولة ، يتمتعون بما يتمتع به المسلمون: من أمن ورعاية ، والمسلمون هم الذين يتحملون وحدهم عبء الدفاع والتأمين ، بأنفسهم ، وبمال الزكاة الذي يدفعونه للدولة ، لتجهز منه الجيوش ، وتنفق منه على المرافق ، ولا يدفع غير المسلمين شيئا ؛ إذ أن هذا يمثل ظلما يقع على بعض الرعية وهم المسلمون . فكان من العدل ، أن يشارك غير المسلمين بشيء من المال ، في توفير الأمن والحماية لهم . .

نعم فإن الاسلام إذا لم يقرر مثل هذا على غير المسلمين ، يكون قد ألحق ظلما بالمسلمين ، لأنه يكون قد حملهم وحدهم ، دون رعايا الدولة الآخرين ، عبء الأمن المداخلي والخارجي ماليا وبدنيا ، فكانت الجزية مظهرا من عدالة الاسلام مع الرعية وانصافهم ، حتى لا يقع على عاتق بعضهم وحدهم هذا العبء ، بينا ينعم الآخرون فيها ، دون التزامات يؤدونها . .

أرأيت هذه الجزية التي يتمسح بها المغرضون ، للنيل من الاسلام لماذا جعلها الاسلام ؟ وكيف أنها مظهر للعدل بين الرعية ولإنصاف المسلمين ، وتسويتهم بغيرهم ، في تحمل الالتزامات نحو الدولة التي تظلهم وترعاهم ، فكما أن الأمن والرعاية حق للجميع ، فإن الجميع يتحملون نفقات هذا الأمن وهذه الرعاية . .

# [ المسلمون ينفذون عهودهم ]

في عهد خالد بن الوليد السابق قال « وما منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا، فهل كان هذا مجرد وعد أثناء الحرب ، للاستهلاك اليومي ، كعه ود الدول المحاربة في أيامنا ؟ أو كان عهد شرف ، أعطاه المسلمون ، ووفوا به على أحسن وأجمل ما يكون الوفاء ؟

إن الذي يتتبع التاريخ بعد ذلك يجد أن المسلمين كانوا أبر الناس بعهودهم ، لا في حادثة فردية واحدة ، ولكن في حالاتهم كلها ، فكانوا اذا أخذوا جزية من قوم ، ثم لم يستطيعوا بعد ذلك الدفاع عنهم وحمايتهم ، يردون عليهم ما أخذوه منهم ، مما يدل على أن ذلك كان دستورا لهم ـ بلغة عصرنا ـ أو أمرا مقررا دينيا ، يلتزمون به ، كما يدل بصراحة على أن الجزية كانت نظير الأمن والحماية ، والوقائع الدالة على ذلك كثيرة \_ كما قلت ، أكتفى هنا بما ذكره القياضي ابو يوسف في كتابه « الخراج ، قال ( إنه لما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم ، وحسن السيرة فيهم ، صاروا أشداء على عدو المسلمين وعيونا للمسلمين على أعدائهم ، فبعث أهل كل مدينة رسلهم يخبر ونهم أي المسلمين بأن الروم قد جمعوا جمعا لم ير مثله ، فأتى رؤساء أهل كل مدينة الأمير ، الذي خلفه أبو عبيدة بن الجراح عليهم ، فأخسروه بذلك ، فكتب والى كل مدينة إلى أبى عبيدة يخبره بذلك ، وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة ، فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين ، فكتب إلى كل وال بمن خلفه في المدن التي صالح أهلها ، يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج ) وكتب اليهم أن يقولوا لهم :

« انما رددنا عليكم أموالكم ، لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من

الجموع ، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم ( نحميكم ) ، وإنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ، ونحن لكم على الشرط ، وماكان بيننا وبينكم ، إن نصرنا الله عليهم » .

فلما قالوا ذلك لهم ، وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم ، قالوا لهم : « ردكم الله علينا ونصركم عليهم فلما قالموا ذلك لهم ، وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم ، قالوا لهم :

ردكم الله علينا ونصركم عليهم فلوكانوا هم لم يردوا علينا شيئاً
 وأخذوا كل شيءحتى لا يدعوا شيئاً

فلم يكن وعد حرب ، ولكنه وعد شرف ودين ، أعطاه المسلمون ، فوفوا به خير وفاء ، وردوا فعلاً أموال الجزية التي اخذوها ، وما ذكره أبو يوسف ذكر غيره أكثر منه وكله غنى عن التوضيح والشرح فيكفي هذا . . .

#### [ من عاون فلا جزية عليه ]

ونضيف الى هذا ـ تكملة وتوكيدا له ـ أن الذي كان يشترك بأي جهد أو عون ، للجيش الاسلامي أو الدولة الاسلامية ، عمن كانت عليهم الجزية ، كانوا يعفون منها ، نظير اشتراكهم ومعونتهم ، ففي كتاب العهد الذي كتبه « سويد بن مقرن » أحد قواد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم « لكم الذمة ، وعلينا المنعة ، على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم ، على كل حالم ، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته ، عوضا عن جزائه (أي جزيته) . . الخ .

وفي العهد الذي كتبه « عتبة بن فرقد » عامل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا لأهل أذربيجان جاء فيه « ومن حشر معهم في سنة ( أي اشترك مع الجيش ) وضع عنه جزاء تلك السنة ( أي جزيتها . . الخ ) ونكتفي بهذين الشاهدين من شواهد كثيرة مثلها تدل على أن الجزية كانت جزاء تعهد المسلمين بحايتهم وأمنهم والدفاع عنهم ، وكانت مجرد مشاركة مالية بينا كان المسلمون يشاركون ماليا وبدنياً بالاشتراك في الجيش والحرب ، ودفع الزكاة .

ولقد كان عندنا الى عهد قريب ما يشبه هذا ، وهو الذي كان يعرف بنظام « البدلية » يدفعها الشاب القادر على دفعها ، ويعفى من الجيش أيا كان دينه . . فألغى هذا ، وفرض التجنيد الاجباري المعمول به الآن . .

ولقد كان الرسول على وصحابته من بعده ،شديدي الحرص على تحري العدل والانصاف في معاملة أهل الذمة اللذين نجبي منهم الجزية ، فيذكر أبو يوسف في كتابه الخراج أن رسول الله على جزية أهل الذمة ، فلما ولى من عنده ، ناداه ، فقال له :

ألا من ظلم معاهدا أوكلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة » أي أحاجه وأحاصمه .

وقد التزم المسلمون من بعده بهذا ، خلفاء وولاة . . حتى وجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص على التوصية بأهل الذمة عند وفاته ، واستشهاده رأسا برسول الله فكانت وصيته للخليفة بعده : وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله عنه خيرا مقاتل من وراثهم (يدافع عنهم وهم لا يشهدون الحرب) وألا يكلفوا فوق طاقتهم » .

تلك هي قصة الجزية التي ولغ فيها المغرضون ، وأثار واحولها ما أثار وا ، من غبار الأكاذيب ، تتمثل فيها عدالة الاسلام والمسلمين على نحو لم يشهد التاريخ له مثيلا . .

( أولئك آبائي فجئني بمثلهم ) .

# الحرب والسلام

ونواصل الحديث لشبابنا في الخارج - وفي الداخل أيضا - عن قضايا دينهم وما يجب أن يعرفوه عنها ، استكمالا وإنصافا لشخصيتهم ولدينهم ، فدين الانسان - كما قلنا - جزء مهم من تكوين شخصيته ومن نظرة غيره اليه .

التقسى بي قارىء مثقف ، يتسولى عمسلا مهما ، وهسو في الأربعينات ، وقال لي : لماذا تخص بكلامك شبابنا في الخارج ، ونحن هنا في مواقعنا المختلفة ـ لاشبابنا وأولادنا وحدهم ـ في أشد الحاجة الى أن نفهم هذه التفاصيل عن ديننا ؟

لقد مررنا بمراحل التعليم المختلفة ، وما خرجنا منهـا بشيء ذي بال عن ديننا وقضاياه .

فالتعليم الجامعي لاشيء فيه عن الدين ، مع أن الطالب فيه يكون قد بلغ سن النضج ، وإدراك المشاكل المادية والفكرية ، بل تلعب هذه المشاكل برأسه ليصبح في حاجة إلى تثبيت رأسه حتى لا يميل وينحرف . .

وما أخذناه في التعليم العام. .لابتداثي والأعدادي والثانوي - كنا

ناخذه على أنه شيء ثانوي ، بجوار المواد المهمة الاخرى ، فكنا نهمله ، كما يُهمّل من المدرسة والمدرسين ولا يلقى العناية التي تأخذها بقية المواد!! حتى كنا لا نستوعب ما يجيء في الكتب الدينية المقررة ، على قصورها ، فجيلي ، والأجيال التي جاءت بعدي ، والتي لا تزال تفرخها الجامعات ، في أشد الحاجة إلى أن يقرأ عن دينه ، مثل هذه التفصيلات التي تزيده إيمانا به ، وتسلحه بالرد على الشبه التي تعرض له . .

قلت له: أعرف هذا كله مع الأسف الشديد ، وأدرك تماما مدى حاجة شبابنا الى هذه المعرفة وأمثالها عن دينهم ، سواء استقروا هنا أم سافروا للخارج ، وقد أشرت الى هذا في حديث سابق لكن المناسبة التي أثارت حماسي للكتابة كانت حديث عائد من الخارج . أبدى لي فيه مدى ما كان يعانيه هو وزملاؤه ، من إثارة الشبه ضد دينهم ، وما كانوا يستطيعون لها ردا ، مما أشرت اليه من قبل ، فوجهت حديثي لهم خاصة ، إثارة لاهتامهم ، وان كان الحديث عاماً للجميع ، لكل خاصة ، إثارة لاهتامهم ، وان كان الحديث عاماً للجميع ، لكل قارىء ، سواء بقي هنا ، أم سافر لبيئات لا تعترف بالاسلام .

ونواصل الحديث عن قضية من أهم القضايا التي تشار حول الاسلام ، ويجابه بها المسلمون هنا وفي الخارج ، وهي موقف الاسلام من أهمل الأديان الأخرى ، وهمل اعتمد على السيف والضغط في انتشاره ،؟ وهمل يقف المسلمون موقف حرب وعداء من غيرهم باستمرار؟ أو ما موقف الاسلام من الحرب والسلم ، تساؤلات قائمة يثيرها بعض الناس ، للرغبة في المعرفة والتثبت ويثيرها آخر ون لمرض في نفوسهم وقد كتب حولها بحوث كثيرة من قبل ، حوت وجهات نظر

مختلفة ، وجاء كتابنا وعلماؤنا المحدثون ، وحاولوا تحقيقها في كتب ، لعل الكثيرين لا يتيسر لهم قراءتها ، كما يتيسر لهم قراءة وهضم هذه الوجبات الخفيفة .

#### ■ مراعاة الظروف والمصلحة :

ولنبدأ بالحديث عن موقف الاسلام من الحرب والسلم فهو الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه الاجابة عن هذه التساؤلات ، ونستعرض آيات القرآن الكريم ، وسنة الرسول على ، الخاصة بذلك ، فتحس أن هذه التعليات كانت تراعبي الواقع والعقل والمصلحة ، ولا عجب ، والاسلام دين الفطرة والطبيعة ، فلم يأت بتعليم يصادر العقل ، ويهمل الظروف والمصلحة ، ولذلك نرى أن الايات التي نزلت في مكة ، والمسلمون قلة قليلة لا شوكة لها ، بل كانت مستضعفة مضطهدة ، والموقف كله في يد أعدائها ، نرى هذه الآيات تنزل على الرسول ﷺ توصيه بالصبر والعفو « لست عليهم بمسيطر » « الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل » « فإن أعرضوا فها أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك الا البلاغ ، « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ١ . . إلى غير ذلك من عشرات الآيات التي توصى الرسول على الصبر والتجمل ، وعدم الرد على القوة بمثلها ، وذلك مراعاة لظروف المسلمين الذين لا يستطيعون الوقوف بالقوة والحرب أمام الكثرة المشركة في مكة وما حولها ، وإلا فها الذي يفعله العاجز؟.

فلها هاجر الرسول والمؤمنون معه إلى المدينة ، وأسلم كشير من أهلها ، تغير الوضع ، وأصبح للمسلمين شوكة ومجتمع مستقل ، آمن ، يقوده رسول الله ، وصار من المكن لهم في ظل وضعهم الجديد

أن يقاوموا ، وأن يردوا على القوة بمثلها ، وإن كانوا أقل عددا من المشركين ، حينئذ نزلت أول آية ، تبيح لهم وتوجههم إلى القتال ، والدفاع عن النفس والمصالح ، وهي قوله تعالى : ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنْهُم ظَلْمُوا ﴾ (٢) أي بسبب ما دفع عليهم من ظلم .

وبدأ بذلك صدام القوة بالقوة ،

ويتمثل ذلك قويا في « معركة بدر » في رمضان من السنة الثانية من الهجرة ، والمعارك التي بعدها ، ونزلت الآيات بعد ذلك ، تحرض المؤمنين على القتال ، لكنا نلاحظ أنها حصرت دائرة القتال في الدفاع عن النفس والعقيدة ، لرد المعتدين وكسر شوكتهم .

﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا عب المعتدين ﴾(٤) .

﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهاوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ (٥) أي قاتلوهم حتى يكفوا عن تعذيب المسلمين وفتنتهم ، لإرجاعهم عن دينهم ، وحتى يكون الناس أحرارا فما يعتنقون ، لا يتعرض لهم أحد بقهر وأذى ، وهذا معنى « ويكون الدين لله ) أبي بينه وبين الانسان لا يفرضه أحد .

﴿ وقاتلوا المشركين كافة كهايقاتلونكم كافة ﴿ الى غير ذلك من الآيات المشابة .

وبلك حصر القرآن دائرة القتال في الدفاع عن النفس

<sup>(</sup>٣) سورة الحج / ٣٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة / ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة / ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) التوبة / ٣٦.

والعقيدة ، ومقابلة القرو بالقوة ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ﴾(٧) فلم يشرع القرآن ـ إذن ـ ولم يقر حربا هجومية ، لقهر أحد ، أو إجباره على اعتناق الاسلام ، أو لمجرد ايذائه .

#### [ مسالة المسالمين ]

وفي المقابل نجد القرآن يأمر بمسالمة المسالمين ، وعدم قتالهم .

﴿ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقؤا إليكم السلّم فها جعل الله لكم عليهم سبيلا ﴾ (٨) .

﴿ فَمَا استقاموا لَكُمْ فَاستقيمُوا لَهُمْ ﴾ (١) .

﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ﴾(١٠) الى غير ذلك من الآيات المشابهة ، وهذا وذلك يدلان على المبدأ الاسلامي المقرر من قديم ، والذي وصل إليه القانون الدولي الان : « نسالم من يسالمنا ، ونقاتل من يقاتلنا » أو نعادي من يعادينا ، ونقاتله ، حين تكون لنا قدرة على القتال ، وإلا صبرنا حتى نُعِد انفسنا ، ونقوى على قتاله . وهذا مفهوم طبيعى .

ولقد كان هذا هو سلوك الرسول ، عملا بالقرآن الذي نزل عليه في مكة ، ثم في المدينة لم يخرج عنه .

<sup>(</sup>٧) البقرة / ١٩٤.

<sup>، (</sup>۸) النساء / ۹۰ ،

<sup>(</sup> ٩ ) التوبة / ٧ .

<sup>(</sup> ١٠ ) الأنعال / ٦١ .

### [ ضرورة الاستعداد للحرب ولماذا ؟ ]

فالاسلام اذن لا يقر الحرب العدوانية ، ولا يقر الحرب واستعمال القوة ، لجبر الغير على اعتناق الاسلام ، فالآية صريحة : ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ ، وهو مقتضى الفطرة ، فالتدين اقتناع وحب ، وهو متعلق بالقلب ولا سبيل يقره بالقوة على شيء معين .

فالحرب المشروعة \_ إذن \_ هي الحرب الدفاعية ، وهو مبدأ قرره الاسلام ، قبل أن يصل اليه القانون الدولي بمئات السنين ، تأمينا للانسانية من البطش والارهاب والغدر ﴿ ولولا دفع الله النساس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾(١١) ﴿ ولولا دفع الله النساس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله ﴾(١١) . أي لقضي على الخير والحسق ، وانفرد الباطل بالسيطرة . .

ولما كان الظلم من شيم النفوس ، وكان الكشيرون لا يعبأون بخلق ولا يكترثون بحقوق الغير ، مغترين بقوتهم ، ولما كانت القوة لا يرد عليها الابالقوة ، وكان الحق في حاجة الى حراسة تحميه من العدوان ، أمر الله المسلمين ، أن يكون استعدادهم كاملا للدفاع عن أنفسهم ، وإرهاب من تحدثه نفسه بالاعتداء عليهم ، حتى لا يدفعه ضعفهم وغروره ، إلى هذا الاعتداء .

وجاءت الآية تأمرهم بهذا ، وتحدد لهم وظيفة القوة التي يوفر ونها

<sup>(</sup>١١) البقرة / ٢٥١.

<sup>(</sup>١٢) الحج / ٤٠ .

لأنفسهم ﴿ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ﴾ وخص الخيل بالذكر لانها كانت العدة القوية في الحرب فهي ترمز الآن إلى الدبابات والطائرات الخ . . ثم بين لهم الغاية من تلك القوة فقال : ﴿ تُرهِبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ (١٣) .

ولم تصرح الآية بأن الغرض هو الحرب فعلا ، فحتى لفظ الحرب والفتال تحاشيه ولم تصرح بمه بل ذكرت ما يمنع وقوعها ؛ لكراهية الله للحرب وشرورها ، وهو قوله : « ترهبون » أي تخيفون عدو الله وعدوكم من الدخول في حرب معكم ، فان الاستعداد للحرب يمنع غالبا وقد على الآن و فالاستعداد للحرب عنه غالبا وقد على الآن و فالاستعداد المحرب المناسبة على المناسبة المناس

غالبا وقوع الحرب ، كما نرى روسيا وأمريكا الآن ـ فالاستعداد للحرب في نظر الاسلام ، إنما هو أمر وقائي من وقوعها وهجوم الغير عليهم ، لأن ضعف الأمة يغري الأقوياء بها ، بينا قوتها توقفهم عند حدهم وتمنعهم من الدخول معها في حرب وتحقق السلام . كما أن تشريع القصاص طريق للحياة ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ .

واذا كان المسلمون لا يحاربون إلا دفاعا عن أنفسهم وعقيدتهم ، وعرضهم ، ومصالحهم ، وهذا أمر مشروع ، باتفاق فإن الإسلام يريد أن يجنب المسلمين حتى الوصول الى هذه النقطة ، وهي الحرب ، وذلك بقوة الاستعداد لها .

فإلى هذا الحد الذي بلغ منتهاه في الانسانية ، والحفاظ على مصالح البشر عامة \_ مسلمهم وغير مسلمهم \_ ينظر الاسلام ويعمل .

أفبعد هذا يظن ظان أن الاسلام يرضى عن الحرب الهجومية العدوانية ، أو يشرع الحرب ؛ لقهر الناس واجبارهم على الاسلام ، (١٣) الانفال / ٦٠.

والله يعلم أن مثل هذا القهر لن يجدي ، ولن يأتي بنتيجة ايجابية ، بل يأتي بنتائج عكسية ضد الاسلام ؟

### [ وقفه مع حديث ]

وهنا قد يجد بعض الناس شيئا من الخلاف ، أو التناقض بين ما نقرره ، وبين حديث الرسول على الذي يقول فيه ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة : فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » .

فهذا الحديث يفيد أن الرسول - وتتبعه أمته - مأمور بأن يقاتل الناس جميعا حتى يسلموا . . ولكن نظرا لأن هذا الحديث في منطوقه ومفهومه الظاهر يدل على غير ما دلت عليه الآيات ؛ والأحاديث الكثيرة القولية والفعلية من أن هدف القتال هو الدفاع والحهاية وجدنا شراح الأحاديث والأثمة يقولون : أن كلمة الناس هنا عام أريد به خاص (۱۰) وهم عرب الجزيرة الوثنيون أهل الرسول وعصبته ومن نزل القرآن بلغتهم ، فهولاء الوثنيون لا يتسامح معهم ، كما يتسامح مع غيرهم ، لأنهم أول الناس جميعاً في فهم القرآن ، وإدراك معجزته غيرهم ، لأنهم أول الناس جميعاً في فهم القرآن ، وإدراك معجزته

<sup>(</sup>١٤) وقد جاء مثل ذلك في عدة مواضع من القرآن ، ومنها آية فيها كلمة الناس » ولم يرد كل الناس ، بلي جماعة خاصة « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيهانا » ١٧٣ / آل عمران . فالناس جميعا لم بقولوا للمسلمين ، بل فرد أو أفراد ، والناس حميعا لم يتجمعوا لقتال المسلمين بعد أحد ولكن المراد أبو سمفهان وجماعته . فإطلاق العام وإرادة الخاص به شيء مألوف في الاستعمال القرآني وفي السنة وفي كلام العرب . .

فصدودهم عن الاسلام ، إنما هو عن تكبر وتعنت ومجرد عصبية ، ومثلهم لا يليق لهم إلا القوة ، تكسر حدتهم وغرورهم ، وحينتذ ينطقون بالحق الذي يعرفونه بقلوبهم ولهذا أجمع الأثمة على أن العرب الوثنيين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف على عكس الأمم الأخرى ، فإنها يقبل منها - حين هزيمتها في حرب - إما الدخول في الاسلام أو طاعة المسلمين ودفع الجزية ، علامة على طاعتهم ومشاركة منهم في الدفاع عن مصالح الدولة داخلياً وخارجياً علماً بأن هؤلاء لم نقاتلهم ، إلا دفاعاً عن أنفسنا ، بعد تهجمهم علينا ، وتحرشهم بنا ، ولم نقاتلهم ابتداء للدخول في الإسلام .

# [ ولهم مالنا وعليهم ما علينا ]

ولقد حرص الاسلام على أن يعامل المسلمون غيرهم من اهل الكتاب وبمن في حكمهم ، إذا كانوا تحت حكمهم ورعايتهم ، بالعدل الذي شرعه الله ، والرحمة التي يحبها ، فيصبح لهم كل الحقوق العامة التي للمسلمين ، وعليهم الواجبات العامة كذلك ، غير أنهم لا يجبرون على الانخراط في سلك الجيش الاسلامي ، كما لا يجبرون كالمسلمين على دفع الزكاة ، ويدفعون عوضا عن هذين ، مبلغا من المال ، يدفعه الرجل الغني القادر على الحرب عن نفسه فقط ، دون النساء ، والصبيان ، والمسنين ، وذوي العاهات ، وهو مبلغ لا يمثل العامة ، مبلغ زهيد رمزي عن خضوعهم ، ومشاركتهم في المصالح عبئا ، مبلغ زهيد رمزي عن خضوعهم ، ومشاركتهم في المصالح عن ذلك بتوسع ، فهم في الحقوق والواجبات العامة ، شركة مع

المسلمين ، ومتساوون معهم ، والقاعدة « الشرعية » لهم ما لنا وعليهم ما علينا » .

أما في الأمور الخاصة بدينهم كالزوآج ، والطلاق ، والميراث ، والعبادة ، والأعياد فإنهم يتبعون دينهم ، وتتاح لهم حرية كاملة في ذلك .

كتب أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيش في الشام الى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع ، يخبره بما أفاء الله به على المسلمين ، وما أعطى أهل الذمة من الصلح ، فكتب اليه الخليفة يقول له : وامنع المسلمين ظلمهم ، والإضرار بهم ، وأكل أموالهم الا بحقها ، ووف لهم بشروطهم التي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم . .

وكان قواد الجيش الاسلامي كخالد بن الوليد ، أو أبي عبيدة حين يدخلون بلدا يكتبون لأهلها عهدا .

ومما جاء في عهد خالد لأهل الحيرة «على ألا تهدم لهم بيعة ولا كنيسة ، ولا يمنعون من ضرب النسواقيس » إلا في أوقسات الآذان والصلاة ، حتى لا يحدثوا فتنة ، كها جاء في عهد آخر : « ولا يمنعون من إخراج ( إبراز ) الصلبان في يوم عيدهم » ، وجهاء مشل ذلك في عهد أبي عبيدة أيام عمر بن الخطاب «على أن تشرك لهم كنائسهم وبيعهم وحادثة عمر بن الخطاب حين ذهب للقدس وامتنع عن الصلاة في الكنيسة حتى لا يتعلل المسلمون بذلك ، ويأخذوها ، حادثة معروفة مشهورة ، وقد خرج وصلى خارجا ، بعد أن طلبوا منه الصلاة فيها ، حفاظا على حق المسيحيين على مر الزمن حتى لا يأخذها المسلمون بحجة ان عمر صلى فيها .

ومما جاء في بنود معاهدة خالد « أيما شيخ ضعف عن العمل ، أو أصابت قفة من الآفات ، أو كان غنيا فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه ؛ معرفة بحاله ، طرحت عنه الجزية ، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله » وهو بذلك يقتدي بما فعله عمر مع اليهودي الذي كان يسأل الناس احسانا في المدينة ، فلما عرف حاله ، حط عنه الجزية ، وجعل له ولأولاده معاشا من بيت مال المسلمين ، فلم يكن المسلمون يستغلون ضعفهم المالي للضغط عليهم ، للدخول في الاسلام ، كما أن الجزية لم تكن تمثل ضغطا ، وهي كما عرفنا شأنها من قبل .

وهكذا كان موقف الإسلام والمسلمين الاول من الحرب والسلام ، وموقفهم من غير المسلمين ، مواقف كلها عدل وانصاف ورحمة ، لا نجد لها مثيلا على مر التاريخ كلها ، مواقف متناسقة ومتلاقية من الخلفاء وقوادهم ، مع تعدد الخليفة ، وتعدد القواد ، والاماكن ، والأمم ، لانها تصدر عن منبع ومصدر واحد ، هو نبع الاسلام دين الله الخالد « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » .

# [ رأي مردود ]

ولكي يتحصن شبابنا بالفهم الصحيح ، الذي قدمناه من قبل عن نظرية الاسلام في الحرب والسلم ، وهو الفهم ، الذي صار إليه الأثمة ، والعلماء الفاقهون ، لآيات القرآن الكريم ، وللأوضاع العالمية كما ينبغي أن تكون عليه ، نقول لهم احتياطيا بإنهم حين يراجعون بعض الكتب ، التي تعرضت لتفسير آيات القتال : من كتب التفسير ، أو كتب الأحكام الشرعية ، سيجدون رأيا آخر في

تحديد موقف الاسلام ، والمسلمين من الحرب ، ومن الأمم التي لا تدين بالإسلام ، وهذا الرأي وإن كان ضعيفا مردودا عليه ، ولا يتلاقى مع النظرة الصحيحة ، والفهم المستقيم لآيات القرآن الكريم ، بل يورد الشبه والطعون على الاسلام ، إلا أنه رأي في الكتب ، قالت به طائفة من علماء المسلمين.

وكم حوت الكتب من آراء ثمينة وغثة ، ويحتم علينا العقل ، والإخلاص للإسلام ، أن نغربلها ، ولا نقر منها إلا ما يتفق مع وجهة النظر الصحيحة ، لمبادىء الاسلام ، وحسن نظرته للقضايا العامة ، وصدق الفهم لآيات القرآن الكريم ، وللحديث الشريف .

# [ دار الحرب ودار السلام ]

هذا الرأي يذهب أصحابه إلى تقسيم العالم إلى دارين ، أو قسمين : دار إسلام ، وهي التي تقام فيها شعائره ، وتجري فيها أحكامه ، ويأمن المسلمون فيها على أنفسهم ومالهم ، ودار حرب ، وهي التي يقيم فيها غير المسلمين ، ولا تقام فيها شعائر الإسلام ، ولا تجرى فيها أحكامه .

ويرى أصحاب هذا الرأي ، أنه لا توجد علاقة سلمية بين المقيمين في دار الحرب ، بل العلاقة بينهم حربية مستمرة ، وعلى المسلمين إذا كانت بهم قوة أن يعلنوا الحرب عليهم ، ويحاربوهم باسم الإسلام ، ولوكانوا مسالمين ، حتى يسلموا ، أو يستسلموا ، ويبقوا على دينهم ، ويدفعوا الجزية علامة على استسلامهم .

وأصحاب هذا الرأي يرون أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم ، هي العداوة والحرب المستمرة ، وأن الآيات التي تقرر السلم مع المسالمين ، غير المعتدين منسوخة ، مثل قوله تعالى : ﴿ فإن اعتزلوكمْ فلم يُقاتِلوكم وألْقَوْا إليكُمُ السُّلَسم في جعل الله لكم عليهم سبيلا (١) . وكذلك كل الآيات التي تدعو إلى الصفح والموادعة ، وهي فوق المائة والثلاثين آية منسوخة ، واستدلموا بآيات وأحاديث على رأيهم ، ولم يسلم لهم استدلالهم بها مثل قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كُرهُ لكم . . . ١٠ الآية ، ﴿ فليقاتِل في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الحياة الدنيا بالآخرة . . . ١٠ هـ يأسا النبى حَرِّض المؤمنين على القتال . . . هم (١) الآية ، إلى غير ذلك من الآيات العامة ، التي لا تسعفهم بدليل . كما استدلوا بحديث : و أمِرْت أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . . . ١ (٥) الحديث وقد سبق أن بينت أن جميع المسلمين يكادون يتفقون على أن المراد بالناس هنا هم مشركو العرب خاصة ، كما يقول المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف . فاللفظ عام أريد به خاص ؛ لأنه توجد آيات أخرى تحدد صراحة معاملة أخرى لغير المسلمين ، وتفرق بين المسالمين منهم ، وبين المعتدين ، مما سبق أن ذكرناه من قبل ، وليس هناك دليل صحيح على نسخها ، فبقى الحكم بها قائها .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية ٧٤.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأنفال من الآية ٦٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث متواتمر وروى عن أبى هريرة : في البخاري ومسلم وابى داود والترمذى والنسائي وابن ماجه ( الفتح الكبير ١ / ٢٦٠ .

وهكذا لم يسلم لأصحاب هذا الرأي دليل من أدلتهم ، التي اعتمدوا عليها ، هذا أولا . وأما ثانيا : فلأن هذا الرأي لا يتفق وطبيعة العلاقات السلمية ، التي يحرص عليها الاسلام ، ويراها أصلا في علاقات الأمم بعضها مع بعض .

وأما ثالثا: فلأن هذا الرأي يؤدي إلى تأكيد الشبهة القائلة بأن الإسلام انتشر بالسيف ، وأن المسلمين على عداوة ، وحرب دائمة لغيرهم ، في أنحاء العالم ، وهذا فوق أنه غير صحيح بالمرة ، لم يسر عليه المسلمون منذ صدر الإسلام في علاقاتهم الدولية ، أيام قوة الدولة الاسلامية وسطوتها ، حيث هادنوا دولا مسيحية ، وتبادلوا معها السفارات ، والمصالح دون أن يهاجموها ويعلنوا عليها الحرب . لأنها كانت مسالة .

ولم نجد من الأثمة في ذلك الوقت ، من يرى خطأ سلوك الدولة الاسلامية ، ومخالفته للاسلام .

ثم إن العقل والمنطق الاسلامي ، والمصلحة العامة ، كل ذلك يأبى أن يأخذ المسلمون هذا الوضع في العالم ، وباسم الاسلام ، فهذا الرأي إذن رأي ليس له أساس ، ولا دليل سليم ولذلك رفضه الأثمة ، وجمهور العلماء .

# [ منشأ هذا الرأي ]

لكن كيف نشاهد هذا الرأي ، وقـال به علماء محترمـون لهـم مكانتهم ؟ .

أعتقد أنهم تأثروا - فيما ذهبوا إليه - بالوضع الـذي كان قائما في العصر الأول من الاسلام ، حين كان المحيط بالدولـة الاسلامية من العالم في ذلك الوقت ، متالباً على الاسلام ، والحرب قائمة بينه ،

وبين المسلمين فعلا ، أو في حالة حرب وتربص ، فتحت هذا الواقع المتوتر نشأ هذا الرأي ، فلما استقرت الأمور ، وتغيرت الأوضاع ، ووجد على الرقعة المعروفة من العالم ، من لا يعتمد على الحـرب ، ومن لا يتربص بالمسلمين ، بل يريد معاهدات ، وعلاقات سلمية معهم ، برزت الحاجة ، كما يقول الدكتور الزحيلي في كتابه : « آثار الحرب » ، ويقول غيره ـ إلى تدعيم العلاقات الطبيعية والسلمية بين المسلمين وغيرهم ، عن طريق المعاهشدات ، كما برزت وقسويت الفكرة ، والنظرة الإسلامية إلى السلام ، الذي هو أصل العلاقات بين المسلمين ، وغيرهم ، في العلاقات الخارجية ، وفي ظل الإسلام . فتقسيم العالم إلى دار اسلام ودار حرب ، كان بناء على الواقع المحيط بالاسلام في ذلك الوقت ، الواقع العدائي . . وأعتقد أنه كان تطبيقاً ايضا لنظرية الاسلام العامة « نعادي من يعادينا ونقاتل من يقاتلنا ، ، فلها وجد المهادنون للمسلمين من الأمم حولهم ، طبق عليهم المبدأ المقابل « ونسالم من يسالمنا » فهذا الخلاف .. كما أفهــم .. كان خلاف زمن وواقع ، وليس خلافا موضوعيا حقيقيا ، وهـو اجتهـاد على كل حال . .

# ر الآراء الاجتهادية ]

ويجب أن نعرف: أن الآراء الاجتهادية ، التي ذهب إليها بعض المسلمين ، والقادة الأول ، في معاهداتهم ، أو في فقههم ، وتقنينهم للحرب والسلام ليست ضربة لازب ، يجب علينا أن ناخذ بها الآن ، كنص قرآني ، فإنهم قد بنوا آراءهم حين أصدروها ، على ضوء ما أمامهم من ظروف ، وما قرروه من مصلحة ، والظروف تتغير ، كما أن ما يحقق المصلحة في وقت ، قد لا يحققها في وقت آخر ، ولاسها في

المسائل الدولية المتشابكة المتموجة في كل يوم .

فعلى الذين يتكلمون باسم الإسلام في مثل هذه الأمور ، أن يضعوا المصلحة العامة للمسلمين نصب أعينهم أولا ، ثم يتخذوا على ضوء القرآن والسنة ، من القرارات أو الآراء والإجراءات ما يحققها ، ولو اختلفت كلا أو بعضا ، عها قرره السابقون ، عن طريق الاجتهاد في فهم الآيات ، تحقيقا للمصلحة في أيامهم ، وتحت ظروفهم .

أقول هذا خاصة لبعض شبابنا ورجالنا الذين نجدهم يقفون عند بنود بعض العهود ، التي أعطاها أسلافنا من الحكام والقادة \_ رضي الله عنهم جميعا \_ بناء على ما رأوه أمامهم ، وقدروه من ظروف ؛ تحقيقا للمصلحة العامة ، بينا لا نجد لها مكانا اليوم ، فقد اجتهدوا هم في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الأمن ، والمصلحة للمسلمين ، ولمن كتبوا لهم هذه العهود على ضوء الحالة القائمة أمامهم ، وهذه الحالة قد تتغير من زمن إلى زمن ، ومن بيئة إلى بيئة ، فليس من العقبل أن نتمسك ببند ورد في هذه العهود ، لايتفق والظروف التي نعيشها ، ولا المصلحة التي نبتغيها ، لمجرد أنه كان رأيا للسابقين . .

#### [مثال]

فمثلا كان من الشروط التي أخذها أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - مع من صالحهم من أهل الشام المسيحيين أن يستضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام ، وكان هذا الشرط لظروف خاصة ، حيث لم يكن يوجد مسلمون في وقتهم ، يقيمون بهذه البلاد ، يمكن أن يلجأ إليهم ويستعين بهم المسلم المار بهم ، فكان من الاحتياط أخذ هذا الشرط ، حتى لا يضيع مسلم تدفعه ظروفه للمرور في هذه

البلاد . .

فإذا تغير الوضع ووجد مسلمون يمكن اللجوء إليهم وكان الأمن مستقرا ، وفيه مطاعم وفنادق ، لم يعد هناك معنى لهذا الشرط . .

ومثلا منعهم من حيازة السلاح أو التظاهر بحمله . . وكان ذلك لظروف أمنية تقتضيها ؛ تأمينا للسلطة الاسلامية الجديدة حتى لا ينتقضوا عليها بقوة السلاح ، ومثل هذا يتخذ الآن حين تدخل دولة أرض دولة أخرى ، فإذا تغيرت الظروف ، وأصبح للدولة نظام أمني عام تجاه حيازة السلاح بحيث لا تجيزه إلا في حالات تأمنها ، ولأفراد تأمنهم ، تحولنا إلى هذا النظام الذي يشمل المسلم وغير المسلم ، كها هو الحال الآن ، حفاظا على الأمن العام للدولة وأفرادها .

وهناك أمثلة كثيرة على غرار هذا يمكن أن أذكرها ، ولكني لا أرى داعيا لذكرها واكتفي جذا لإخواني ، لعلهم يتفكرون ، ويحلّون العقد التي ربطوا بها فكرهم عند بعض البنود ، التي لم يعد لها مجال الآن لتغير الزمن والظروف .

ولكي أزيدهم اقتناعا بما أدعوهم إليه أقول لهم : إن فقهاء نا المتأخرين كان لهم فقه آخر في موضوع الزي وغيره لأهل الكتاب ، لم يرد في العهود ، التي أعطاها كبار الصحابة من القادة ، وأقرهم عليها الخليفة ، ولا شك أن فقهاء نا المتأخرين كانوا مثلنا يجلّون كل عمل للصحابة ، لكنهم تصرفوا بالرأي تحت ظروف البيئة التي عاشوا فيها ، فاشترطوا شروطا لم يشترطها الصحابة ، أو توسعوا في الشروط ، مما نراه في كتبنا الفقهية التي ندرسها ، والتسي كتبها المتأخرون ، تحت ظروف خاصة في أيامهم ، ونراها الآن غير

ملائمة ، لأن تقال باسم الإسلام (١) ومع ذلك قد يقول بها طالب ، أو عالم درس هذه الكتب ، ولم يعرف تاريخ تأليفها ، ولا السبب في هذه الآراء ولا يستطيع التفرقة بين رأي ورأي ، ولا بين ما يصح أن يقال ، وما لا يصح . مما يمثل إساءة كبرى الآن للإسلام .

أقول هذا وفي إيجاز يقتضيه المقام لأبنائنا وإخواننا المذين قد يتمسكون ببعض النصوص الاجتهادية ، ويعطونها قدسية لا تستحقها ، كها أقوله لبعض الناس الذين قد يتصيدون هذه الآراء ، للطعن بها على الاسلام ، وأقول لهؤلاء وهؤلاء وغيرهم ، تلخيصا لما سبق عن موقف الإسلام من الحرب والسلم ومن علاقة المسلمين بغيرهم :

<sup>(</sup>٣) مثل ما ورد في كتب الفقه التي الفت أخيرا من أن المعاهدين والذميين عموما يؤمر ون بلبس الفيار (وهي ملابس خاصة بهم) وشد الزنار على الوسط، ويمنعون من ركوب الخيل ومن تطاول ابنيانهم على ابنية للمسلمين، ومن حمل السلاح . . الخ . . مما يمثل تمييزا شبه عنصري ولبس مقبولا ، والإسلام ليس في حاجة إليه أبدا ، وهو شيء طارى على الرأي الإسلامي ، ونابع في ظروف خاصة انتهت تماما ولم يعد لها مجال الآن ، نما يؤدى القول بها إلى استهجان الاسلام ، وتكتل العالم ضده كها يتكتل الآن ضد التمييز العنصري . وإلا فهاذا نبتظر الآن لو أننا حرمنا على أهل الكتاب بيننا أن يركبوا الخيول أو السيارات ، أو ان بينوا بيتا من طوابق متعددة تعلو على بيت المسلم الفقير ، وحرمنا ذلك باسم الاسلام ، مع أنه لم يرد في كتاب ولا سنة ؟ ! بل في كانت آراء تعصبية أملتها الظروف على من قالوا بها ، كها رأينا مثل هذه الآراء التعصبية تبرز في التفرقة بين أهل المذاهب الاسلامية ، فرأيتا يقول : ان بنت الشافعي ليست كفؤا لابن الحنفي ، ورأيناهم يتعصبون لمذاهبهم إلى حد إفتائهم بأن صلاة أهل مذهب كذا ، لا تصح خلف إمام من مذهب آخر . . مما كان سببا لتعيين اربعة أئمة على عدد كذا ، لا تصح خلف إمام من مذهب آخر . . مما كان سببا لتعيين اربعة أئمة على عدد رأيت بعض آثارة في الحرم المكي منعا للخلاقات والمشاحتات ، وظل ذلك إلى عهد قريب ، رأيت بعض آثارة في الحمسينات داخل الحرم ، وزائت الآن تماما .

- ا ـ إن السلم هو أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم ، في علاقاتهم الخارجية مع الدول ، فمن عاداهم وحاربهم ، عادوه وحاربوه ، ومن سالمهم سالموه ، والحرب هي لدفع الظلم والعدوان لا لفرض الإسلام على أحد .
- الأخرى، هي علاقة مودة وتعاون، ومساواة في الحقوق الأخرى، هي علاقة مودة وتعاون، ومساواة في الحقوق والواجبات العامة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا يجبرون على الاسلام، ولهم إقامة شعائرهم، والاحتكام إلى دينهم، في الأمور الخاصة بهم، كالزواج والطلاق، والميراث، لا تطبق عليهم أحكام الاسلام، في هذا، إلا إذا طلبوا هم ذلك، وذلك كله في حدود عدم إساءتهم للإسلام، والمسلمين قولا أو فعلا.
- إن كل ما يتصل بتطبيق هذه المبادىء من احكام وإجراءات هي أمور اجتهادية ، تدور في فلك تحقيق المصلحة العامة للمسلمين ، فعل ذلك السابقون في ضوء ظروفهم ونفعل ذلك في ضوء ظروفنا دون أن يكون عمل السابقين حجة علينا حين تتغير الظروف ، وتختلف المصلحة .
- غد يدخل تغير الظروف ، واختلاف المصلحة من زمن إلى زمن ،
   في تغيير بعض الأحكام ، حتى التي كان الرسول قد حكم بها
   ورآها ، كما حصل من الخليفتين الراشدين عثمان وعلى ووافقهم
   الصحابة ، في تغيير حكم التقاط ضالة الإيل الذي منعه الرسول ،
   فأباحوه ، وعملوا به ، وكما حصل في تضمينهم للصناع ، وكانوا
   لا يضمنون ، وقالوا « لا يصلح الناس إلا هذا » وكما حصل في

إجازة المجتهدين لتسعير السلم مع ورود حديث صحيح في منعه ، وكانت اجازتهم للتسعير مراعاة لتغير الظروف ولفساد الذمم ولمصلحة الناس . . وكها أوقف عمر إعطاء المؤلفة قلوبهم كها نص القرآن ، وكانوا يعطون في عهد الرسول وأبي بكر ، فمنعهم إجتهادا منه وقال : لم يعد للإسلام بهم حاجة بعد قوته ، وكها اجتهد فمنع المباح بالقرآن من تزوج المسلمين بالكتابيات لجمالهن خوف على المسلهات العسربيات أن يصرن عوانس ولظروف أخرى . . وهكذا كانت الفتوى والآراء الاجتهادية تتغير تبعا للظروف المستجدة وللمصلحة ، عما يمكن الرجوع إليه في موضعه في كتب التشريع والأصول ، وعلى ضوء قوله عليه الصلاة والسلام « أنتم أعلم بشئون دنياكم » ومسائل الحرب والسلام والمعادات والعلاقات الدولية من اخص المسائل الدنيوية . .

و ـ ولهذا يجب أن نحتاط كثيرا في أخذ الآراء الاجتهادية السابقة قضية مسلمة ، دون نظرة حصيفة فقهية إليها ، على ضوء الظروف المحيطة والمصلحة العامة ، وهذا أمر متقق عليه . .

<sup>(</sup>١) وكتابي و الاجتهاد ي

# بالحب . . لا بالقوة إنتش الإسلام

ماعرف التاريخ حاكماً أعدل ولا أرحم من العرب ( جوستاف لوبون )

إذا كان الإسلام قد قرر نصافي القرآن الكريم أنه « لا إكراه في المدين (۱) كما قرر أيضا أن المسلمين لا يلجاون إلى الحرب إلا مضطرين ، دفاعا عن عقيدتهم ، وحريتهم ، وأرضهم بنص القرآن الكريم أيضا ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (۲) وإذا كان القتال الذي خاضه رسول الله الم يكن في حدود الدفاع ، ودفع الظلم الواقع على المؤمنين ﴿ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربانا الله ... ﴾ (۲).

وإذا كان من المقرر \_ طبيعة وعقلا \_ أن الإكراه على فكرة ما ، لا جدوى منه ، ولا أثر له إلا أن يكون أثرا عكسيا ، وأن الاقتناع بأية فكرة أو عقيدة ، لا يكون إلا عن الرضا والاختيار ، والحرية التامة . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج من الآية ٤٠ .

إذا كان ذلك كله معلوما ومقررا ، فإن من سخف العقول بعد ذلك ، أن يوجه أي اتهام ، أو أية شبهة ، بأن الاسلام الـذي انتشر سريعا لم ينتشر إلا بحد السيف ، وعن طريق الإكراه !!

وأن يتضاعف هذا السخف ، حين يستمر هذا الاتهام الهنويل عائشا بيننا حتى اليوم كسلاح يشهره بعض الناس ضد الاسلام ، بعد أن كتب الكثيرون من كتاب وعلماء الغرب المسيحيين المنصفين ، يفندون هذا الإتهام ويصفونه بالسخف . .

فهذا الكاتب الغربي الكبير مؤلف كتباب: « الأبطال وعبادة البطولة » وهو « توماس كارليل » يقرر وهو في صدد الكتابة عن بطل النبوة في رأيه ، محمد على السيف في مل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم » .

ويقول سير توماس أرنولد بعد سرده لأحداث واقعية من تسامح المسلمين على الشعوب المفتوحة: « وإذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الاسلامي ، ظهر أن الفكرة التي شاعت: بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام ، بعيدة عن التصديق ، ومن ثم كان لا بد من أن نتلمس بواعث أخرى غير ذلك الباعث السذي أوحى بالاضطهاد هرد) .

# [ الفتوح الاسلامية ]

إن من الثابت تاريخيا أن العلاقة ساءت بين الدولة الاسلامية (٤) الدعوة إلى الإسلام ص ٨٨ طبعة ثالثة .

الناشئة في المدينة وبين دولتي الفرس والروم المتاخمتين لها ، منه أيام الرسول 癱 حيث أساءتا لبعثة الرسول إليهما وإلى الرسول ، وبدأ منها التوثب للقضاء على هذه الدولة الاسلامية الناششة التى تهدد وجودهما ، والتي تجرأت فأرسلت لكل منهما وفدا يعرض على حاكمها الدعوة الجديدة وبدأت دولة الروم فعلا ايام الرسول تحشد جيوشها على حدود الدولة الاسلامية مما كان سببا في توجيه الرسول لجيشه مرتمين إلى الشهال لمنازلة السروم ، وذلك في غزوة « مؤتة ، وغسزوة « تبوك » ثم توجيه الجيش بقيادة اسامة في مرض موته للشمال أيضاً . فلم يكن من المستغرب أن يبادر المسلمون بمهاجمة هاتين الدولتين ، عملا بالخطة الحربية المعروفة من أن « الهجوم أفضل وسائل الدفاع » وخرج جيش الدولة الناشئة من المدينة الى الشهال والغرب ، وإلى الشرق ، بعد إخضاع المتمردين في الجزيرة ، وقمد حالفه النصر في كل مكان ذهب إليه ، وكل موقعة خاضها ، ولم يمض قرن من الزمــان حتــى كانت الدولة الاسلامية ، قد امتدت غربًا حتى المحيط الأطلسي ، وشرقيا حتى تاخمت الصين ، وشهالا حتى دخلت ارض الدولة البيزنطية ، بل هاجمت القسطنطينية عاصمتها ، وإن ارتدت عنها . وكان هذا ـ ولا يزال حتى الآن ـ شيئا مذهـ لا ، لم يحـ دث مثلـ في التاريخ ، من حيث الزمن ، واتساع الرقعة ، وهزيمة الدولتسين الكبيرتين ، اللتين كانتا تقتسهان النفوذ في العالم ، فظهرت القوة الجديدة المسلمة ، وسحبت البساط من تحت أقدامهما ، وقضت على الدولة الفارسية العتيدة ، وحررت الشام ومصر وشمال إفريقيا من سيطرة الدولة الرومانية البيزنطية ، التي انكمشت داخل حدودها ، حتى جاء الأتراك العثمانيون ، وقضوا عليها ، وحولوها إلى دولة إسلامية ، كما انتزع المسلمون أسبانيا من حكامهما ؛ لتموسيع رقعة

الدولة الاسلامية .

وكان من الطبيعي أن يحمل الفاتحون معهم دينهم ولغتهم ، وأن يعملوا لنشرهما ، لكن في الحدود التي قررها القرآن السكريم ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ (٥) مع معاملة غير المسلمين بالحسنى والمودة .

ومع أن هذه هي الحقيقة التاريخية الثابتة ، التي يعترف بها المنصفون من المسيحيين الغربيين ، كان الذهول الذي أصاب أعداء الإسلام من تتابع الأنتصار شرقا وغربا ، واتساع رقعة الدولة الإسلامية ، مع ما في نفوسهم من غل وحقد كان هذا هو السبب في هذا الخلط بين تكوين الدولة الإسلامية ، واتساعها بواسطة القوة والحرب ، وبين انتشار الإسلام ، الذي لا يمكن ان يتأتى بالقوة والإكراه ، فقالوا : إنه أيضا انتشر واتسع بالقوة والإكراه ، وفرق كبير - كما نعرف - بين الاستيلاء على البلاد ، الذي لا يكون إلا بالوقناع بالقوة ، وبين الاستيلاء على القلوب ، الذي لا يكون إلا بالإقناع والتلطف .

والمسلمون يعرفون كلا الطريقين ، وقد سلكوهما معا ونجحا ، لكن الذهول والحقد كانا من وراء هذا الخلط ، وهذا الاتهام ، الذي ليس له أي سند من التاريخ ، كما يقول هؤلاء المنصفون .

### ■ لكل شيء أسبابه:

إن لكل من النصر والهزيمة في ميدان الحروب أسباب ، وقد توافرت أسباب النصر للمسلمين في أنفسهم القوية ، وفي الأمم الضعيفة التي غلبوها وفتحوها وللحديث عن ذلك مجال آخر .

<sup>(°)</sup> سورة البقرة من الآية ٢٥٦.

أماانتشار الإسلام، فله أسباب ذاتية وخاصة به، وأسباب أيضا ، على الجانب الآخر ، في الامم التي أقبلت على الاسلام ، ولا يمكن أن يعزى انتشار العقيدة إلى السيف ، المسلط على رقباب الأفراد ، لأن استعمال القوة لنشر العقيدة ، لا يأتي إلا بالنتائج العكسية والنفور من هذه العقيدة كما هو معروف . ولهذا رأينا العليم الخبير يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ أدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ﴾ (٦) . لأن ذلك هو الطريق الطبيعسي الى القلوب . وقد رأينا أمما يقوم فيها حكم اسلامي لعدة قرون . كالهند ، وتظل أغلبيتها غير مسلمة ، ورأينا أمما لم يصل لها جيش اسلامي ، ولا يتصور فيها استعمال قوة ، ومع ذلك تتحول كلها تقريبا ، أو أغلبها إلى الإسلام كأندونيسيا وما حولها من الأمم .

ورأينا الاسلام يغزو القلوب في آسيا ، وفي أفريقيا ، بل وفي أوروبها وأمريكا ، والعالم الاسلامي ضعيف ، يسيطر الغرب المسيحي عليه . وليس له حول ولا طول حتى لإنقاذ نفسه ، فهاذا يقولون في هذا ؟ ولسنا هنا على أي حال بصدد الكلام عن اتساع ، وسرعة الفتوحات الإسلامية ، ولكنّا بصدد انتشار الإسلام بهذه السرعة ، وهذا الاسلام .

### وشهد شاهد من أهلها:

وإذا كنا وكان المنصفون معنا قد استبعدنا فكرة استعمال القوة في نشر الاسلام ، فها السبب في انتشاره إذن بهذه الصورة ، لاسيا في الأمم التي استولى عليها المسلمون وحكموها ، ويمكن أن ترد فيها شبهة استعمال القوة ؟

<sup>(</sup>٦) سورة النحل من الآية ١٢٥ .

وقد جمع لنا «سير توماس أرنولد» في كتابه: «الدعوة إلى الاسلام » كما جمع لنا غيره كثيرا من الحقائق العلمية التاريخية ، التي لا يكن أن يشكك فيها أحد ؛ لأنها صادرة من غير مسلمين ، ولا يمكن اتهامهم بالتعصب للإسلام ضد دينهم ، ولذلك نؤثر أن نتركهم يردون على هذه الشبهة ، لنقول : « . . . وشهد شاهد من أهلها . . . »(٧) .

يقول عالم مسيحي هو « كيتاني » في كتاب سير توماس أرنولد : « الدعوة إلى الإسلام » : « إن انتشار الإسلام بين نصارى الكنائس الشرقية إنما كان نتيجة شعور باستياء من السفسطة المذهبية ، التي جلبتها الروح الهيلينية إلى اللاهوت المسيحي ؛ لأنها أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية ، إلى عقيدة محفوفة بمذاهب عويصة ، مليئة بالشكوك والشبهات ، مما أدى إلى خلق شعور من الياس ، بل إلى زعزعة أصول العقيدة الدينية ذاتها ، فلها أهلت آخر الأمر ، أنباء الوحي المحمدي فجأة من الصحراء ، لم تعد تلك المسيحية الشرقية ، التي اختلطت بالغش والزيف ، وتمزقت بفعل الانقسامات الداخلية ، وتزعزعت قواعدها الأساسية ، واستولى على رجالها الياس والتنوط ، من مثل هذه الريب ، لم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقاومة إغراء هذا الدين الجديد ، الذي بدَّد بضربة واحدة من ضرباته ، كل الشكوك التافهة ، وقدم مزايا مادية جليلة ، إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة ، التي لا تقبل الجدل ، وحينئذ ترك الشرق المسيح ، وارتمى في أحضان نبى العرب هده) .

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف من الآية ٢٦ .

<sup>(</sup> ٨ ) صفحة ٨٩ طبعة ثالثة .

فهاذا يقول هؤلاء في كلام هذا الرجل ، وهو بالطبع ليس متعصبا للاسلام ، لأنه غير مسلم ؟.

وأيضا يقول (تايلور Canon Taylor): إنه من اليسير أن ندرك : لماذا انتشرت تلك اليهودية المهذبة (يريد الاسلام) بهذه السرعة في افريقيا وآسيا . ويذكر مشل ما ذكره (كيتانسي) من قبل ، ويؤكد على فساد الكنيسة ، وافكارها المضادة للعصر في ذلك الوقت ، من تفضيل الغزوبية ، والقذارة كصفة للرهبنة ، ويقول :

كان الناس في الواقع مشركين ، يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة ، والطبقات العليا نحنثة ، والوسطى مثقلة بالضرائب ، ولم يكن للعبيد أمل في حاضرهم ولا مستقبلهم ، فأزال الاسلام ـ بعون الله ـ هذه المجموعة من الفساد والخرافات ، وكان ثورة على المجادلة الجوفاء في العقيدة ، وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها رأس التقوى ، وبين اصول الدين التي تقول بوحدانية الله وعظمته ، كها بين أن الله عادل رحيم ، يدعو الناس إلى الامتثال لأمره ، والايمان به ، وتفويض الأمر اليه ، وأن المرء مسئول عن نفسه ، وهناك حياة آخرة ، ويوم للحساب ، وفرض الصلاة والزكاة والصوم وفعل الخير ، ونبذ الفضائل الكاذبة ، والدجل الديني ، والترهات ، والنزعات الاخلاقية الضالة ، وسفسطة المتنازعين في الدين ، وأحل الشجاعة على الرهبنة ، ومنح العبد رجاء ، والانسانية إخاء ، ووهب الناس إدراكا للحقائق الاساسية التي تقوم عليها الطبيعة البشرية ، (١) .

ومؤدى هذا الكلام ان الفساد الذي ساد المجتمع المسيحي لم يكن

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ص ٩٠.

وحده السبب في إقبال الناس على الاسلام ، بل لأن الاسلام قضى عبادثه على كل هذا الفساد ، ووجد الناس فيها وفي ممثليها العدل والمساواة والانصاف إلى غير ذلك من المبادىء والأخلاق التي تعشقها الشعوب .

ويضيف الكونت هنري دي كاستري في كتابه و الاسلام سوانح وخواطر (۱۰) سببا تمهيديا لانتشار الاسلام ، وهو مذهب و آريوس المصري (۱۱) الذي كان ينكر ألوهية عيسى ، ويسود مذهبه في مصر وغيرها نخالفا بذلك مذهب التثليث ، الذي أقره مجمع البابوات قبل الاسلام . . وكان لآريوس أنصاره ، وظل فكره ومذهبه متنقلا مع الأجيال برغم اضطهاده حتى ساد نهائيا مذهب التثليث . . فيقول الكونت : وإن هذا المذهب متفق تماما مع ما ينادي به الاسلام » وهو يعني بذلك ان معتنقيه وأنصاره وجدوا في الاسلام ضالتهم ، فأقبلوا عليه ، بالإضافة إلى ما كانوا يلاقونه من عسف وظلم حكامهم المسيحيين واستبدادهم في القسطنطينية . . فانقذهم المسلمون من هذا الظلم . .

وهذه الأقوال التي تحلل اندفاع الناس وإقبالهم على الاسلام ، لا شيء فيها يتصل بإجبار الناس عليه ، بل كلها تبرر إقبال الناس طواعية على الاسلام .

<sup>(</sup>١٠) ترجمة المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا « من الفرنسية ص ٢٧ ، طبعة مطبعة السمادة

<sup>(</sup>١١) ومن هنا يمكن لنا أن نفهم ما جاء في جاء كتاب الرسول إلى المقوقس حاكم مصر « فإن توليت فإنها عليك إثم الأربسيين » من أن المراد بكلمة « الأربسيين » أتباع آربوس المتسبون إليه ، وإن قيل في معناها غير ذلك .

بل إن هؤلاء المنصفين يذكرون أن المسلمين كانوا اكثر عاسنة ، وأنعم ملمسا من مسيحيي الشرق على الاطلاق فيقول الكونت(١١) المسيحى : د فيا عارض العرب أبدا شعائر الدين المسيحى ، بل بقيت روما نفسها حرة في المراسلات مع الأساقفة الذين ما زالوا يرعون الأمة الخالية . . وكان الوثام مستحكماً بين المسلمين والمسيحيين حتى ان « غريغوريوس » السابع ، كتب إلى المسحيين ، يلومهم على المحاكمة مع اسقفهم أمام المسلمين وكان ذلك في ٥ سبتمبر سنة ٣٠٧٠ م ، ثم يقول « على أن الاسلام لم يكن له دعاة مخصوصون ، يقومون بالدعسوة إليه ، وتعليم مبادئه ، كما في الديانة المسيحية ، فإنسا قد شاهدنا الملك شارلمان ، يستصحب معه على الدوام في حروبه ، ركبا من القسس والرهبان ، ليباشروا فتح الضمائر والقلوب ، بعد أن يفتح هو المداثن بجيوشه ، التي كان يُصلى فيها الأمم حربا تجعل الولدان شيبا ، ولكنا لا نعلم للاسلام ( مجمعا دينيا ) ، ولا رسلا ولا أحبارا كانوا عشون مع الجيوش ، ولسم يكرّه أحسد عليه بالسيف ، ولا باللسان ، بل دخل القلوب عن شوق واختيار ، ثم ذكر « الكونت هنرى » ما حدث من كثرة دخول المسيحيين المصريين في الاسلام ايام الأمويين ، وسقوط الجزية عنهم ، مما جعل إيراد الجزية يتناقص سنة بعد سنة ، ( وكان في عهد عثمان اثنى عشر الف دينار ، وفي عهد معاوية خسة آلاف ، ثم نقص بعد ذلك ) مما جعل واليها يبلغ الخليفة عمر بن عبد العزيز ، خشيته من نقصان المال الذي يدفعه للمدينة نتيجة نقصان الجزية ، ويود لو يسمح له الخليفة بأن يبقى الجزية على من أسلم منهم ، ونص العبارة التي وضعها الكونت بين قوسين و إذا دام الحال في مصر على ما هو عليه الآن ، أصبح مسيحيو البلاد كلهم (١٢) المصدر السابق ص ٣٩.

مسلمين ، وخسرت الخلافة حينئذ ما تجبيه منهم من الأموال ، من نص رسالة والى مصر إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز .

ويذكر الكونت: أن عمر بن عبد العزيز كتب للوالي سريعا كتابا حمله رسول منه ، وقال له: إذا لقيت الوالي فاضربه ثلاثين سوطا على أم رأسه ؛ عقابا له على كتابه ، وقل له: أن يرفع الجزية عن كل رجل يعتنق الاسلام ، فإني أرى سعادتي في أن يصبح المسيحيون أجمعون مسلمين ؛ لأن الله ارسل نبيه ليبلغ رسالته ، لا ليجمع الضرائب . يشير إلى العبارة المشهورة للخليفة عمر « إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا ، علما بأن الجزية لم تكن مرهقة على القادرين ، وكان الفقراء والنساء والمسنون لا يدفعون الجزية . .

ويعلق الكونت على هذا الموقف فيقول: إن خوف المسلمين من نقصان الإيراد ليس بغريب، فإن الضرائب على المسلمين في الجزائر كانت اكثر جدا من التي تطلب من المسيحيين (!!!) فلو تنصر مسلمو الجزائر، ومنحوا جميع الامتيازات المخولة للمسيحيين، لأصبحنا في حيرة شديدة و من أجل نقص الايراد . . ومع ذلك لم يتنصر الجزائريون طمعا في تخفيف الضرائب عنهم والحمد لله » . .

وهذه الحادثة مع دلالتها على تمسك عمر رضي الله عنه ، بتنفيذ تعاليم الاسلام في رفع الجزية عمن أسلم ، مهما يقل الإيراد منها ، تعاليم الاسلام في رفع الجزية عمن أسلم من ظاهرة اندفاع المسيحيين على الخشية من جانب الوالي المسلم من ظاهرة اندفاع المسيحيين على الاسلام ، خوفا على نقصان الميزانية ، فلا يتصور والحالة هذه أن يكون هناك ولا شعرة كما يقال ، من الإكراه على الاسلام . . لأن الوالي الذي يقترح هذا الاقتراح خوفا من نقص في ميزانيته ، لا شك انه كان لا ينظر بعين الارتياح إلى دخول الداخلين في الاسلام . . لأن

نظره ـ لوزراء المالية دائها ـ كان مركزا فحسب على الناحية المالية ، وجاءه الرد العكسي من عمر : لوددت ان الناس جميعهم دخلوا في الاسلام » فلا تتصور ابدا حتى رائحة الإكراه من وال كهذا ، ولم تكن الجزية ـ كها قلنا ـ تمثل ضغطا لأنها كأنت ضيئلة وعلى القادرين وحدهم ، وبفئات مختلفة . .

ويقول ( الكونت ) (١٠): لقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في الأندلس حتى صاروا أهنأ من الحالة التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانيين . . وتولد عن هذه السياسة انحياز عقلاء الأمة الاندلسية إلى المسلمين .

وبعد أن يسرد الكونت بعض الحوادث الدالة على حسن معاملة المسلمين للمسيحيين ، لا إرغامهم على الاسلام ، يقول :(١٤)

وعلى هذا يتحقق أن الدين الاسلامي لم ينتشر بالعنف والقوة بل الأقرب للصواب أن يقال: إن كشرة مسالمة المسلمين ولين جانبهم ،كانا سببا في سقوط المملكة العسربية » ثم يكرر هذا بعد ذلك في صورة اخرى فيقول « ومن المظنون ان المسلمين لو عاملوا الأندلسيين ، مثل ما فعل المسيحيون بالأمم السكسونية (الواندية) لأخلدت الى الاسلام ، واستقرت عليه ، لأنها مع تمتعها بحرية دينها المسيحي ، كانت كثيرة الانشقاق والاحزاب » .

ثم يقول « ومالنا ولهذه الظنون والتخمينات وامامنا أمر واحـد ينبغي الوقوف عنده وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب. جميع الأمم. اليهودية والمسيحية والوثنية في افريقيا الشهالية ، وفي قسم عظيم من

<sup>(</sup>۱۳) ص ۱۶.

<sup>(</sup>١٤) ص ٤٨.

آسيا حتى انه وجد في بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حباً في الاسلام ، كل هذا بغير إكراه ، إلا ما كان من لوازم الحروب ، وسيادة حكومة الفاتحين (يعني اشياء تتصل بالحرب والأمن لا غير ) ومن دون ان يكون للإسلام دعاة وقوام مخصوصون ، وهو ما يقنعنا بأن الاسلام جاذبية وقوة انتشار ،سنبحث فيا بعد عن سببها الحقيقي لأنه لا يزال ينتشر حتى الآن ، .

ثم ما لنا نظل نبحث في الماضي ، ونأتي بأدلة من اقوال المنصفين العقلاء من غير المسلمين ، وهذا هو الاسلام قد أخذ في الانتشار والمد أيام ضعف الدولة الاسلامية ، وأيام سيطرة المستعمرين على البلاد الاسلامية ، ولا يزال حتى الآن ينتشر ، ويغزو قلوبا كثيرة وكثيرة ، دون ان يكون على الداخلين فيه اي سلطان لمسلم ، بل إننا نرى ويرى غيرنا ويحقد ـ انتشار الاسلام ، برغم القوى المالية والتنفيذية الواقفة ضده ، في صف الجهاعات التبشيرية في افريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا . .

إن من الصحيح أن المسلمين فتحوا البلاد بقوة جيوشهم وروحهم المعنوية ، ولكن ليس من الصحيح أبداً أن المسلمين فتحوا القلوب بالقوة أيضاً ، لأن هذا من المحالات . . بل فتحوها بجادئهم السمحة العادلة التي سبقتهم إلى قلوب الشعوب فرحبت بهم ، وسهلت لهم شيئا من عناء الفتح ، ثم اقبلت على دين الله . . الإسلام .

هذه هي الحقيقة . وليلغط اللاغطون ما شاءت لهم أهواؤهمم وأحقادهم، فإن ذلك لا يغني عن الحق شيئا ، وإنهم لفي سكرتهم يعمهون . . ﴿ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ .

# من تسامح الشرق و تعصب الغرب

إذا كنا ذكرنا من قبل بعض المبادىء والنصوص القرآنية ، والنبوية ، التي أرست في المسلمين ورسخت في نفوسهم روح العدالة والانصاف ، والتسامح مع غيرهم ، وجعلتهم لا يكرهون احدا على اعتناق الاسلام ، وذكرنا بعض الشواهد القليلة على هذا من كلام غير المسلمين ، فإنني أجد من الضروري أن أطيل الوقفة قليلا عند هذه النقطة لأضع أمام القراء ، ولاسيا شبابنا . شيئا من تاريخ أسلافهم وتصرفاتهم مع غميرالمسلمين ،من واقمع حضارتهم ، وروحهم ، الاسلامية ، وشيشاً آخـر من تاريخ غيرهـم وحضارتهـم من خلال تصرفاتهم إزاء المسلمين ، وعلى مر القرون ، حتى عصرنا الحاضر ، ليرى القارىء صفحتين من التاريخ ، هو وغيره في أشد الحاجة إلى معرفتها . . كمدخل لإنصاف التاريخ ، والحكم العادل في الأحداث ، وفي الذين صنعوها ، وليعرف المسلم أن مبادثه وتعاليمه ، وتاريخه، ولاسيا إزاء غيره من الديانات ، وأصحابها ، صفحات من الفخر والشرف ، والمجد والانسانية المهذبة ، يمكن أن يعتز بها ويفخر ، ويعرف مواقع أقدامه من الناريخ ، ومن الحياة التي يجياها الآن ، ووراءها هذا الرصيد الضخم من التاريخ الحافل بالأمجـاد ، الذي يعلى هامته ، ويرفع قامته ، فلا تطرف له عين ، ولا ينخفض له

رأس من هذه الهجهات وليواصل مسيرة أسلافه ، وعلى نفس المبادىء التي ساروا عليها ولو أترعت نفسه من الآلام ، وتقززت من الوحشية التي أنزلها الآخرون به وبإخوان له على مر التاريخ كذلك ، لأن المسألة مسألة مبادىء ، وقيم وحضارة ، وأصل نثبت عليه ونعتز به . وليعرف هو وغيره : أي الفريقين خير مقاما . .

صفحتان: صفحة بيضاء، نقية ومشرقة، وصفحة سوداء ملطخة بالعار للذين صنعوها، لا بد أن يعرفهما المسلم جيدا، حتى نعرف أنفسنا وتاريخنا، وتاريخ غيرنا معنا. ولا نضيع في زحمة الأحداث والأمواج، أو نتهاون إلى حد الغفلة إزاء مكاثد تحاك لنا، للقضاء علينا وعلى أمتنا « والمؤمن كيس فطن » أو نسترسل في حسن الظن بغيرنا، فنشق به ونسير وراءه، حتى في اتهام أنفسنا. وسأجتهد قدر طاقتي أن أترك رسم هاتين الصفحتين، لكتاب أجانب لا يتصور فيهم التعصب للاسلام، لأنهم غير مسلمين، ولا يتصور فيهم عاسبق أن ذكرنا بعض الشواهد عنهم، وقلنا: فيهم محاباة لنا، مما سبق أن ذكرنا بعض الشواهد عنهم، وقلنا:

ففي كتاب قصة الحضارة(۱): « إن أهل الذمة من المسيحيين والزردشتيين واليهود والصابئين كانوا يستمتعون في عهد الخلافة بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الايام . . كانوا أحسرارا في ممارسة شعائرهم السدينية ، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم . . واصبح المسيحييون الخارجون على كنيسة الدولسة البيزنطية ، والذين كانوا يلقون منها صورا من الإضطهاد على يد بطارقة القسطنطينية وأورشليم والاسكندرية ، وانطاكية ، أحرارا

<sup>(</sup>١) ص ١٣٠ حـ ٢ تأليف ول ـ ديورانت

آمنين تحت حكم المسلمين ، بل إن والي أنطاكية ( المسلم ) عين حرسا خاصا ليمنع الطوائف المسيحية من أن يقتل بعضها بعضا » .

ويقول: «كان من المألوف أن المسلم مثال الرقة والإنسانية والتسامح، وكان المسيحيون يحتلبون أرقسى المناصب في الدولة الاسلامية، بينا نجد « النورمان » لما فتحوا صقلية سنة ١٠١٠١٠م كانوا يفخرون بأنهم سووا بالأرض المدائن والقلاع والقصور العربية التي بذل المسلمون في إقامتها أعظم الفنون وأعجبها »!!

ويذكر توماس أرنولد في كتابه و الدعوة ١٠٠٥ قصة كتبها القسيس الخاص للويس السابع ، وكان يصحبه في حملته على بيت المقدس برا ، فيذكر القسيس ما أصاب جيشهم من كوارث على يد الترك والمسيحيين من إخوانهم الاغريق . . ثم يذكر موقف المسلمين الاتراك منهم بعد ان هزموهم و فواسوا المرضى ، وأغاثوا الفقير ، وأطعموا الجائع ، وبذلوا لنا العطاء في كرم وسخاء . . فكان البون شاسعا بين المعاملة الرحيمة ، التي لقيها الحجاج من الكفار ( يعني المسلمين في رأيهم ) وبين ما عانوه من قسوة إخوانهم المسيحيين من الإغريق »!!

ويذكر كتاب « الدعوة » السابق ٢٠٠ . . كيف أن الأتراك العثمانيين

المسلمين احتضنوا المسيحيين وبطارقتهم حتى إن محمد الثاني « محمد الفاتح » أعلن بعد فتح القسطنطينية أنه حامي الكنيسة الاغريقية ، وكيف أن المسيحيين وجدوا في ظله الأمن الذي لم يلقوه في ظل السلطة المسيحية . . الخ ، وكيف « كان « بايزيد » الصارم نفسه ، رحب الصدر ، كريم الخلق ، مع رعاياه المسيحيين » (ص١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) ص ١٠٨ الطبعة الثالثة .

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٠ وما يعدها .

وكيف أن « المعاملة التي أظهرها الأباطرة العثهانيون للرعايا المسيحيين على الأقل بعد أن غزوا اليونان بقرنين تدل على تسامح كريم ، لم يكن قبله معروفا ، حتى ذلك الوقست في أوروبا ، وأن أصحاب كلفين «Calvin » في المجر ، وترانسلفانيا وغيرهم ، طالما آثروا الخضوع للأتراك ، على الوقوع في أيدي أسرة « هابسبرج » المتعصبة ، ونظر البروتستانت إلى تركيا بعيون الرغبة ، وتمنوا أن يشتروا حريتهم الدينية ، بالخضوع للحكم الإسلامي ، كما أن اليهود الأسبان الذين هربوا من الاضطهاد في جموع هائلة ، لم يجدوا لهم ملجأ إلا في تركيا المتسامحة » ص١٨٧ .

وحتى وجدنا « البطريق مكاريوس » بطريق انطاكية في القرن السابع عشر ، في ظل الحكم التركي يعلن : أنه يهنىء نفسه بمعيشته ، حين رأى اعهال القسوة الفظيعة ، التي اوقعها البولنديون الكاثوليك ، على روسيى الكنيسة الشرقية الأرثوذوكسية .

ويقول: « إننا ذرفنا الدمع غزيرا على آلاف الشهداء ، الـذين قتلوا في هذه الأعوام الأربعين ، وكانوا نحو سبعين او ثهانين ألفا . . ثم يقول: « أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد » ص ١٨٣ .

كانت هذه معاملة الترك المسلمين للمسيحيين ، وهذه معاملة المسيحيين ، لاختلاف في المذهب بينها !!! فها بالك بما يفعلونه بالمسلمين حين يتمكنون منهم ؟!

ولقد كان تسامح الاتراك وعدلهم حين يعدلون ، شاملا لكل سكان البلاد التي تحت رعايتهم ، مسلمهم وغيرهم . . . وحين يكون الحاكم منهم ظالما يقع ظلمه على رعاياه المسلمين والمسيحيين على سواء . .

لاحظهذا لتقارنه بما فعله مسيحيو هذه الدول من البلقان ، حين ثاروا على العثمانيين ، وتخلصوا منهم في أوائل هذا القرن بمساعدة كل دول أوروبا وما فعلوه بالمسلمين مما سأذكره ، بعد أن أذكر لك المزيد من سلوك المسلمين مع أهل أسبانيا التي فتحوها ، لتكمل الصورة عن المسلمين . .

يقول سير توماس أرنولد كها يقرر غيره . إن المسلمين حين دخلوا أسبانيا وجدوا أهلها واقعين تحت ضغط وظلم الكنيسة الكاثوليكية ، حتى كان الملوك يقسمون حين تولي الملك بألا يسمحوا بانتشار أي مذهب غير المذهب الكاثوليكي ، وأن أهل المذاهب الأخرى كانوا يلقون أشد العذاب والاضطهاد . . ولاسيا اليهود . . مما جعلهم ، وجعل الكثيرين من المسيحيين يرحبون بالحكم الاسلامي العادل المتسامح . . وبلغ تسامح المسلمين الى الحد الذي كانوا يتسركون فيه المسيحيين ـ حين يعتدون على الاسلام ـ للمحاكمة أمام قضاتهم ، وفقا للقوانين المعمول بها عندهم ، ولم يتعرض لهم المسلمون في إقامة شعائرهم الدينية ، بل وقربوا كثيرا منهم الى بلاطهم ، حتى قال بعض المؤرخين : إن هذا التسامح المذي سار عليه المسلمون في أسبانيا ( الأندلس ) هو الذي عجل بالقضاء عليهم (۱) .

كان هذا هو موقف المسلمين الدائم في الشرق والغرب ، والشمال والجنوب من غيرهم ، حين كانوا هم اصحاب الملك والصولجان ، وسادة العالم وفاتحيه ، لأنه كان موقفا مستمدا من تعاليم دينهم التي حافظوا عليها . .

<sup>(</sup> ٤ ) في كتابه و الدعوة ، ص ١٥٤ وما بعدها .

## [ فهاذا فعل غيرهم معهم ؟ ]

يتحدث و ول ديورانت هراه عن المندفعين من أوروبا بتعصبهم الأعمى ، وتوحشهم في الحروب الصليبية : و وسارت قوة تحت قيادة و جود فري البيوني ، البلجيكي الى بيت المقدس ، وبعد حصار دام اكثر من شهر بقليل ، استولوا على المدينة نهائيا في ١٥ يوليو ١٩٠٩م ، وكانت المذبحة رهيبة ، وكان دم المقهورين يجري في الشوارع ، حتى لقد كان الرجال من الصليبين ، يصيبهم رشاش الدم ، وهم ركوب ، وعند ما أسدل الليل سدوله ، جاء الصليبيون وهم يبكون من شدة الفرح ، إلى الناووس ، بعد خوضهم فيا أريق من دم ، سال كالخمر من معصرة العنب ، ورفعوا أيديهم المضرجة بالدماء يصلون شكرا لله ، !

ويقول الكونت هنري دي كاستري في كتابه و الاسلام سوانح وخواطر » ترجمة المرحوم فتحي زغلول ص ٤٢ و ونحن نعلم أن المسيحيين أيام الحروب الصليبية ، ما دخلوا بلادا إلا وأعملوا السيف في يهوديها ومسلميها ، وذلك يؤيد أن اليهود إنما وجدوا بجيرا وملجأ في الاسلام ، فإن كانت لهم باقية حتى الآن ، فالفضل فيها راجع لمحاسنة المسلمين ، لا إلى ما بين الاثنين من الجامعة في الأصل والجنس . . كها ادعى و افيديكور شايكن » .

ولا نطيل الاقتباس هنا كثيرا فأمر ذلك معروف لدى القراء . . ولكن لا بد من ان نقارن أفعالهم هذه ، مع تصرف البطل المسلم صلاح الدين وغيره معهم بروح الاسلام ، برغم ما فعلوه ، كها نقارنه

<sup>(</sup>٥) ص ٧٠٩ في كتابه و قصة الحضارة ي .

بما فعله الأتراك المسلمون مع بقاياهم الذين شردوا بعد هزيمتهم ، مما ذكرناه من قبل ، ونقارن افعالهم ، بالمعاملة الحسنة التي كان يعاملهم بها الحكام المسلمون عموما . .

### في أسبانيا :

بينا كان المسيحيون وغيرهم ينعمسون بالأمن والرفاهية في ظل الحكم الاسلامي ، وجدناهم ينقضون على المسلمين وآثارهم ، بعد أن تغلبوا عليهم وسقط الحكم الاسلامي بالاندلس ، فأعملوا فيهم الفتل ، والتمزيق ، والإحراق ، وحتى الذين تنصروا منهم تحت وطأة التعذيب ، لم يسلموا من التعذيب والمصير المحزن . . وكان الفرق كبيرا بين موقف المسلمين الحاكمين من المسيحيين المحكومين ، وبين موقف المسيحيين حين حكموا ، من المسلمين المحكومين . .

وبينا لم يحدث من المسلمين إكراه أحد من المسيحين على الاسلام ، نذكر كتب التاريخ ومنها « نهاية الأندلس » للاستاذ محمد عبدالله عنان « أنه في سنة ١٤٩٩ م ٥٠٥ هد ذهب « الكردينال كمنيس » إلى « غرناطة » وحث مطرانها « المدوق تالافيرا » على اتخاذ وسائل فعالة ، لتنصير المسلمين ، مستعملا الوعد والوعيد والارغام ، وزاد « كمنيس » فأمر بجمع كل ما يستطاع جمعه من كتب ومصاحف ، قدرت بأكثر من مليون كتاب وأضرم فيها النار » .

وكانوا يستعملون كل طرق التعليب المتصورة ، من الأسياخ المحهاة ، والقوالب المحهاة الثقيلة للبطن ، وسحق العظام بالآلات الضاغطة ، وتمزيق الأرجل ، وفسخ الفك ، وغير ذلك من الوسائل البربرية الفظيعة، وبعد هذا التعذيب الوحشي كان يحمل المتهم ممزقا

داميا إلى محكمة التفتيش ، ليجيب عن التهم الموجهة إليه لأول مرة ، وهو غائب عن وعيه !! ومصيره النهائي مقرر مقدما . .

« وقد اضطلع ديوان التحقيق أو التفتيش الأسباني ، بأعظم قسط من هذه الإجراءات الهمجية ، التي أريد بها تنفيذ حكم الاعدام في امة بأكملها » .

حتى من سموهم « بالموريشكيين » أي العرب المتنصرين تحت التعذيب ، لم يتركوهم ، فكانوا يعدمونهم بالجملة ، أو يبيعونهم عبيدا ، أو يجمعونهم في سفينة ، ويغرقونهم جملة . . أو ينفونهم إلى أي مكان ، بعد مصادرة أموالهم ، ويذيقونهم الوان العذاب .

ولا أطيل عليك في ذلك مما ذكرته الكتب المطولة . فهو شيء تقشعر منه الأبدان . . وتتمزق القلوب ، وكما يقول الشاعر في رثائه لهم

لمشل هذا يذوب القلب من كمدر

إن كان في القلب إسلام وإيمان وقارن هذا بما ذكرته المصادر المسيحية عن حسن معاملة المسلمين، حين حكموا اسبانيا، للمسيحيين فيها؛ لترى سمو أسلافك العظام، وترى ما نزل بهؤلاء الكرام على يد هؤلاء الأنذال اللئام.

### ■ في دول البلقان :

استمرت دول البلقان تحت حكم الأتراك العثمانيين مدة ليست بالقصيرة ، وقد ذكرنا لك من قبل كيف كان يعامل ملوك بني عثمان رعاياهم من المسيحيين ، بمنتهى التسامح معهم ، بل وتقريبهم

إليهم ، فانظر ماذا فعل هؤلاء بالمسلمين في حرب البلقان مع الدولة العثمانية ، في اوائسل هذا القرن وآخر الماضي وبإشراف القسس انفسهم ، كما تشهد تقارير مراسلي الصحف الغربية المسيحيين ، وكما ذكر المؤرخ و يوسف البستاني ، في كتابه و تاريخ حرب البلقان الأولى ، مما أذكر لك منها هنا بعض المقتطفات :

« جاء في منشورات رسمية من ملوك البلغار والصرب واليونان تسمية الحرب البلقائية بالحرب الصليبية ، وفيها تهييج للعواطف » « بينا ظهر منشور من جلالة السلطان ، يذكر فيه الجنود العثمانيين عجد آبائهم ، وأجدادهم ، وشجاعتهم التاريخية ، ويحضهم على احترام النسباء والأطفال وسائس السذين لا يدخلون معمعان الحرب » .

قارن بين الروحين ، وأقرأ ما يلي مما نقله المرحوم الشيخ محمد الصادق عرجون في موسوعته (١) .

قالت جريدة فريستش: إن مائتين من النساء والأطفال لجاوا إلى جامع في « دده أغاج » فوضع البلغاريون تحته « ديناميتاً ، ونسفوه بمن كان فيه ، وفي بلدة « غور حصار » سادت فيها الأعمال الوحشية ، وأحرق المسلمون وهمم أحياء ، وهدد جماعة منهم أن يعتنقوا المسيحية ، وإلا أحرقوا ، وألقى جماعة من « كوملنجه » في النهر ، وهم مكتوفو الأيدي ، والجروح تقطر دما من أبدانهم ورؤ وسهم »!!

نشر مراسل « الالوستارسيون » مقالا قال فيه : « إن حي المسلمين الذي كان عدد أهله ثلاثة آلاف نسمة ، نحرب كله وأحرقت

<sup>(</sup>٦) وسياحة الاسلام ، ص ١٢٢ وما بعدها في مجلدين .

منازله ، وما من شيء يبرر هذا التوحش المنكر ۽ !!

وقال مراسل الديلي تلغراف في «كليبولي»: «إنني لا أستطيع وصف البؤس الذي حل بهؤلاء المساكين (من المسلمين). المخ وقال المسيو «ستيفان لوزان» رئيس تحسرير «الماتين»: «إن اليونسان والبلغار يسلكون مسلكا دنيئا في مقدونيا، والنصارى الساكنون في القرى يذبحون المسلمين، وينزعون الحلى من آذان النساء ويعتدون عليهن، وحدث ان النساء بالأطفال لجأن إلى الأديرة بعد قتل الرجال، ولكن الأهالى المسيحيين هجموا عليهن، وقتلوهن» ثم قال «ومما يزيد تلك الفظائع وحشية أن رجال الدين المسيحي هم الذين يشهدون بها، أو يقودونها» . . !!

وكتب مراسل جريدة «كيلوزيتوغ» يقول: «إن جماعة القسس في مقدونيا ، نشروا رسالة قالوا فيها: الواجب المفروض على كل مسيحي أن يقدم روحا إسلامية ، على هيكل الكنيسة!! ونفذ الأهالي توجيههم بوحشية فظة »، وكتب مراسل «المساجيرو» الإيطالية: إن الصربيين أفرغواجهدهم في قتل المسلمين وذبحهم ، وبينهم عدد كبير من النساء » ونشرت جريدة «كونيش زيتونغ» كتابا عن الفظائع التي ارتكبها البلغاريون في «قوله» جاء فيه: «في اليوم الثاني من وصول الاى بلغاري للمدينة ، شرع أهلها يقودهم مطرانها ، في ارتكاب أعمال وحشية ، في معاملة أناس لا ذنب لهم الا أنهم مسلمون ، ثم أعمال وحشية ، في معاملة أناس لا ذنب لهم الا أنهم مسلمون ، ثم وقتلوهم في أعراض النساء والفتيات ، وأخرجوا المسجونين المسلمين أو واحهم »!!.

وقال مراسل « الديلي تلغسراف » : « إن جنسود الجنسرال « يانكوفتش » أعادوا في القرن العشرين ، جميع ضروب الاضطهاد

القاسي الفظيع التي رواها التاريخ ، وكان الضباط يقولون لجنودهم : إن خير وسيلة للراحة ، هي إبادة المسلمين ، وأسرع الجنود إلى تنفيذ هذه التعاليم فقتلوا وأحرقوا وفتكوا بمن أبقته المصادفة حيا ، وتفننوا في أساليب ، كانت في غاية التوحش والفظاعة ، حتى كانوا بعمدون لقتل الرجال أمام النساء والأولاد ، ويضطرون الوالدات البائسات إلى حضور مشهد الفتك بأبنائهن ، وتقطيعهن إربا أمام أعينهن » .

وفي كتاب عن السلطان عبد الحميد للدكتورة (آلما وتلن ) ترجمة الاستاذ راسم رشدي ، بعض اخبار هذه المذابح جاء فيه : لقد أعلن الروس أنفسهم حماة للنصارى (في الحرب البلقانية ) وأعلنوا الحرب ولقد كانت معاملة الروس للمسلمين من القسوة ، بحيث دمرت قرى بأكملها ، وسمح للسولاف المسيحيين المتمتعين بحياية الروس ، ان يذبحوا سكانها جملة . وان قصة نهر (مارتيزا) الذي تغير اتجاه بحراه ، لأن جثث ألفي طفل كانت تسد طريقه ، ما هي إلا تعبير عن الحقيقة ، التي فاقت كل خيال . ولقد بلغ من صور الوحشية المستهترة بالأرواح والدماء ، أن هؤلاء المتوحشين كانوا يشقون بطون الحبالي ويراهنون فيا بينهم عها إذا كان الجنين ذكرا أم أنثى » !!

واكتفى بهذا القليل مما أمامي ، من حقائق مخجلة ومذهلة جعلت « اللورد سالزبوري » نفسه يقول : إنه منذ أيام القوط لم يقع في العالم المسيحي مثل تلك الفظائع التي ارتكبتها الجيوش الروسية ، وكان ذلك أيام القيصرية ، على ان ذلك لم يكن قاصرا على الروس .

كها حملت هذه الفظائع ، المستر ( مرمدوك بكتول ، الانجليزي المسلم ، أن يرسل كتابا إلى جريدة التيمس يقول فيه :

« إن شهرة التيمس باستقلال الرأي تحملني على الرجاء منكم ان

تسمحوا لي بتوجيه الخواطر على صفحات جريدتكم ، إلى حالة مسلمي مقدونيا ، فقد دلت الأخبار التي جاءتني ، وجاءت غيري ، أن هناك مكيدة مدبرة لذبح غير المقاتلة من الرجال والنساء والأولاد ، وقد بدأت المذابح منذ اسبوع ، ولا تزال ، وليس لهم غاية إلا إبادتهم عن آخرهم ، وقد زاد عدد الضحايا حتى الآن (حين كتابة هذا ) على نصف مليون نسمة !! أفظع المذابح في العصور الحديثة تجري باسم المسيحية !! » .

صور متلاحقة ، ترسم صورة عامة ، لكل من المسلمين وتسامحهم مع غيرهم من المسيحيين واليهود وأهل الأديان الأخرى ، وصورة مقابلة للمسيحيين الغربيين ، في تهجمهم على المسلمين ، وارتكاب الاعهال الوحشية معهم ، ابتداء من الحروب الصليبية ومرورا بما حدث في الاندلس ، ونهاية بما حدث في البلقان وفي ليبيا سنة ١٩١١، وبالأمم الاسلامية عامة .

ونتساءل: هل كان الحكام المسلمون في أوج عظمتهم في الشرق، أو في الأندلس، أو في الدولة العثمانية، عاجزين عن أن ينزلوا بغير المسلمين في الأمم التي فتحوها وحكموها، سئل أو قريبا مما. أنزله الغربيون حين قوي أمرهم، بالمسلمين؟

كلا: لم يكونوا عاجزين بالطبع ، ولكن كانت تحكمهم مبادى وينهم ، في الرحمة والتسامع . يقول الأمير شكيب ارسلان في تعليقاته على كتاب وحاضر العالم الاسلامي »: (إن السلطان سليان القانوني » فكر في سوء المغبة من بقاء الملايين من الأروام والبلغار ، والأرمن ، وغيرهم في مملكته ، وأحب إخراجهم ، وقيل : السلطان سليم ، وكان كل مرة يعترض على ذلك شيخ الاسلام ، ويقول :

ليس لنا عليهم إلا الجزية . .

ثم يقول: « فلهاذا يا ليت شعري لم يهذب الإنجيل أقوام أوروبا ، ولم يمنع البابا اسكندر السادس وأساقفة الكنيسة في اسبانيا ، والملك فرديناند ، والملكة إيزابيلا ، وغيرهم من الملوك المشهورين بالكثلكة ، من نصب ديوان التفتيش ، وارتكاب تلك الفظائع . . الخ » ؟ ثم يقول أخيرا : « إننا لا نفهم كيف إذا ذبح الترك الأرمن يكون ذلك توحشا وبربرية ، وتمتلىء الصحف بألفاظ القسوة والهمجية . . وتقوم القيامة ، فإذا ذبح البلقانيون مسلمي الروملي واستباحوا حرمهم ، أو ذبح الأروام مسلمي غرب الأناضول ، لم نجد شيئا من تلك القيامة ، ولا هاتيك النعرة . الخ ؟ » !!

ونلاحظ أيضا مع هذا أن الدول والقوى الغربية كلها ، وقفت مع دول البلقان ، لتحريرها ، ضد الدولة العثمانية ، بينا هذه الدول كانت تستعمر دولا أو أمما في الشرق والغرب الاسلامي ، أرقى بكثير من دول البلقان . والسبب في ذلك واضح ، وهو التعصب المقيت والكالح ، ضد الاسلام وأممه .

وفي تلك الأيام كان أيضا هجوم ايطاليا على ليبيا إحدى البلاد الخاضعة للدولة العثمانية سنة ١٩١١ وما فعلته بها من وحشية وهمجية ، قال عنها شاعرنا المرحوم محمد حافظ ابراهيم :

طمع القسى عن الغرب اللثاما فاستفق يا شرق واحدر أن تناما أحرقوا الدور استحلوا كل ما حرمت «الاهداى» في العهد احتراما

بارك المطران في أعمالهم فسلوه بارك القوم علاما؟ كشفوا عن نية الغرب لنا وجلوا عن أفق الشرق الظلاما

« ونية الغرب » هذه تكمن في نفسه باستمرار ، وحتى هذا القرن وحتى ما بعده تظهر بشكل كالح ، حين تتاح لها الفرصة ، ولا يمكن أن تموت حين لا تتاح لها الفرصة الكاملة ، بل تأخمذ صورا شتبي تتجسم فيها ، والضعف يغريها ، والقوة تردعها وتخفيها . .

فاستفق يا شرقواحذرأن تناما مع الأسف!!

### ولكن هل يفيق الشرق؟

ونحن لا نريد له أن يفيق ، ليتعصب تعصبا أعمى ، ولا ليحقد حقدا يخرجه عنالروح الاسلامية العادلة المتسامحة ، ولكن نريد له أن مفيق ويتنبه لما يبيته له غيره من مصائب ، ومكاثد ليتقيها ، نريد له أن يعرف موقف الغيرمنه ، ولا يأخذ الأمور بمقتضى طيبته وظنه الحسن « فحسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة » نريد له أن يعرف الشرق الأوروبي الملحد ويعرف الغرب على حقيقته ، يعرف روحه الصليبية المتمكنة فيه ، فبرغم أن دوله فصلت الدين عن الدولة ، وأعلنت أنها دول علمانية ، فإن رجالها لم ولن يتخلوا عن روحهم الصليبية ، في معاملتهم للمسلمين ، وبرغم ما يعلنونه ، ويظهرون به ، من انهــم متمدنون ، إلا أن تمدنهم هذا ينقلب إلى وحشية كاسرة حين يتحكمون في المسلمين ، أو حين ينظروناليهم كفريسة لهم ، يجب اصطيادهـا والتنكيل بها . . وروحهم العدائية الكامنة فيهم باستمرار تبدو مظاهرها في الحرب أكثر ، وأحيانا على فلتـات لسانهــم « ومـا تخفـي صدورهم أكبر ، كما تظهر في مواقفهم المتناقضة ، من الشيء ونظيره ، فهو اذا وقع من مسيحيين أينها كان موقعهم يسكتون سكوت الرضا والاغتباط، فاذا وقع الشيء نفسه من مسلمين هاجوا وماجوا وحملوا على المسلمين ، وشهروا بهم ، ويملئوا الدنيا ضجيجاعليهم . يقول

### الاستاذ أبحد أمين في كتابه ﴿ يُومُ الْأُسْلَامُ ﴾ (١)

الحق أن موقف الاوروبيين المسيحيين عجيب ، فهم إذا علموا أن شعبا نصرانيا عذب أو أهين ، ثارت ثورتهم ، أما إذا علموا أن المسلمين عذبوا وأهينوا ، لم تتحرك شعرة فيهم ، خذ مثلا هذا الذي كان بين الأرمن والمسلمين ، فقد تعدى الأرمن على المسلمين الأتراك وعذبوهم وقتلوهم فلم يتحسرك الأوروبيون لنصرتهم « أي المسلمين » ، وتعدى المسلمون ( الاتراك ) على الأرمن وعذبوهم وقتلوهم ( ردا على ما فعلوا ) فئارت ثورة الأوروبيين » .

ثم يقول: « ولما شبت الحرب الريفية في مراكش ، أرسل الصليب الأحمر بعثة طبية لمعالجة جرحى الفرنسيين ، وجرحى المسلمين تبعا ، ولكنه لما أراد المسلمون أن يبعثوا بعثة طبية ، لم يرضوا عن ذلك ، وقد حموا نساطرة العراق ؛ لأنهم نصارى ، وتآمروا معهم ضد المسلمين فيه ، واتخذوهم لهم بطانة ، وقال ملك أسبانيا عند حرب الريف : إن اسبانيا اشتهرت منذ القدم بقتال المسلمين !! وفي هذه النوبة ، هي مصممة على ألا تترك قتال المسلم ، حتى تنصيب الصليب هناك على الهلال »!! ثم يقول المرحوم احمد أمين :

« ومالنا نذهب بعيدا ، وقد سمعنا في الأيام الاخيرة عن القتال في فلسطين ، بين اليهود والمسلمين : أنه إذا انتصر المسلمون نادوا بوقف القتال ، وإذا انتصر اليهود ، سكتوا ، ويفعل النصارى الأفاعيل في المسلمين ، فلا يقال : إنهم متعصبون ، ويفعل المسلمون جزءاً صغيرا عا فعله الأوروبيون النصارى فيرمونهم بالتعصب المقيت ، والخلاصة أن فكرة الحروب الصليبية متغلغلة في نفوسهم ، فإن خفيت في المن المنا عنه المنا عنه المنا عنه المنا المن

عقولهم ، فهي كامنة في وعيهم الباطن ، لا يصدرون إلا عنها ، ولا يغفرون للمسلمين أبدأ ، أنهم انتصروا عليهم يوما ما ، كها لا يغفرون لهم نجاحهم ، في إدخال الناس في دينهم ، حتى من غير تبشير ، وعجزهم هم حتى مع التبشير . . » .

ثم ينتهي إلى النتيجة التي يبرزها فيقول: « فمن الغفلة أن نقول: إن الحرب اليوم حرب سياسة لا حرب دينية ؛ لأن المظاهر كلها، تدل على ما نقول، وأن النصرانية وعداء ها للاسلام كامن في نقوسهم لم يزلها اي عامل، غاية الأمر انها تحت ستار، وأوضح مثل على ذلك انهم عابوا على ملك أسبانيا قوله المتقدم، لأنهم يريدون أن يعملوا من غير أن يقولوا، ويستتروا من غير أن يظهروا، وإنما هي فلتات تدل على منحاهم، فليتعظ المسلمون. فإن ما يشيعونه من عدل وإخاء، ومساواة، ليس إلا فيا بينهم. أما الأجناس المسلمة فليس واجبا عليهم فيهم عدل، ولا إخاء ولا مساواة »ا هر.

ونضيف إلى هذه المظاهر التي ذكرها الاستاذ احمد امين سابقا ، ما شهدناه ، في أحداث الثورة الانفصالية ، التي قام بها « إقليم بيافرا » أحد الأقاليم التي تتكون منها دولة نيجيريا ، فقد قام هذا الاقليم ، وأغلبيته مسيحية بشورة ، يريد بها الاستقلال عن الدولة الأم ، وأغلبيتها مسلمة ، وذلك في أواخر سنة ١٩٦٨م ، فرأينا المساعدات تنهال عليها من الدول المسيحية الغربية ، وأغلبها أسلحة تصل إليها

<sup>(</sup>٣) مفهوم من السياق كله أن الحديث عن تعصب الغرب ضد الشرق وأهله ، مدفوعا بعصيبته الدينية وأطهاعه التوسعية ، وهو لا يميز في الشرق ، بين مسلم ، ومسيحي ، فكلنا في الهم شرق ، وهذا مفهوم لنا من قديم حتى وحدنا المسيحيين الشرقيين بحاربون الغربيين الصليبيين في صف صلاح الدين وغيره ، ويظهر مهم أنطال محلصون لبلادهم ، ولا يزالون

مسترة تحت علم الصليب الأحمر الدولي ، أو عن طريق الدول المجاورة إليها ، وكان المفروض ، والعرف الدولي ، أن تراعى الدول الغربية علاقتها بدولة نيجيريا ، ولا تقدم على مثل هذه المخالفات ، ولكن الغرض مرض كها يقولون ، والأمر لم يقتصر على الدول بل سرى أيضا إلى الشعوب المسيحية التي أعلن بعضها بشكل سافر مساندته لبيافرا !! وكانت حركات مكشوفة !! وكان تدخلا غير مشروع في الأمور الداخلية لدولة من الدول ، وهو امر لا يجوز دوليا . .

وقد تابعت في أيامها هذه الظاهرة ، وعلقت عليها في مجلة الوعي الاسلامي ، الكويتية ، وكنت ارأس تحريرها ، مما يحسن أن أضع أمامك هنا بعض ما قلته في العدد ٤٨ ( ذي الحجة سنة ١٣٨٨هـ. فبراير سنة ١٩٦٩) تحت هذا العنوان :

### 🗷 لماذا بيافر ؟

« نشرت جريدة السياسة الكويتية خبراً من لندن تحت عنوان « طلاب بريطانيون يصومون في البرد من أجل بيافرا » :

تجاهل فريقان من الأشخاص البرد والجليد هنا اليوم ، واستمرا في صيام ، يهدف إلى لفت الانتباه إلى الوضع في بيافرا . وأتم أحد هذين الفريقين ، بزعامة « المستر أليكس كيربي » وهو قس سابق ، في كنيسة انكلترا ، في التاسعة والعشرين من العمر ، اكثر من ٤٠ ساعة صيام ، في ساحة « بيكاديللي » في قلب منطقة المسارح في لندن ، ويعتزم هؤلاء الاشخاص الصيام لمدة يومين ، واعتصم ١٤ طالبا خارج مقر المستر هار ولد ويلسون رئيس الوزارة البريطانية على الرغم من البرد والجوع مددا عائلة « انتهى كلام السياسة » .

« وقد سبق أن أثرت ملاحظات ، حول تعصب الغرب لبيافرا ، ولفت أنظار المسلمين إلى هذه الروح ، واليوم أسوق هذا الخبر أيضا وأتساءل : لماذا بيافرا ؟ ، وهي التي انشقت عن الدولة الأم ، وخرجت عليها ؟ ومن أين لهذه الولاية المنشقة كل هذه الأسلحة ، التي تقف بها أمام قوة الدولة الكبيرة ، طول هذه المدة ؟ ولماذا نجد كل هذا الاهتام من الدول الغربية ، وهيآتها ، بحد بيافرا ، بالمساعدات الكثيرة والطائرات ؟

وتسوق لي الإذاعة وأنا أكتب هذا ، خبرا عن مد أميركا لهيئتي الصليب الأحمر والإنماء ، بأربع طائرات لمساعدة بيافرا !! فلماذا كل هذا العطف على « بيافرا » بالذات ؟ ولماذا لا نجد له مثل هذه الروح من اجل لاجئي فلسطين والمشردين من أهلها ؟

«أسوق هذا ليتنبه المسلمون ولا يكونوا «مغفلين » حتى يعرفوا الروح التي تسود الغرب ، وعلى الأقل ، يحذرون الانسياق وراء الدعايات الغربية « لبيافرا » فقد حرصت وكالات الأنباء الغربية ، على توزيع الأخبار والصور التي تثير الاشفاق على « بيافرا » وتصورها ضحية للدولة الأم ، التي تحاول إرجاعها إلى حظيرتها! ولاحظت أن أجهزة الاعلام عندنا ، تنساق وراء نشر هذه الاخبار والصور ، وهي لا تدري الروح المتعصبة التي تكمن وراء توزيع هذه الأخبار!! إن نيجيريا أكبر دولة إسلامية في أفريقيا إذ يبلغ عدد المسلمين فيها فوق الخمسة والثلاثين مليونا - في ذلك الوقت - وهم يكونون الأغلبية التي تتولى زمام الحكم فيها ، فهل عرفت السر؟

« ولمزيادرة المعلومات أقتطف لك هنا فقرات من تحقيق عن نيجيريا نشرته اهرام ٢٧/ ١٢ / ١٩٦٨ للاستاذ محمد حقى وهو أحد

الخبراء بالمشاكل الدولية: يقول: « لقد كانت فرنسا تأمل بعد شحنات الأسلحة إلى « بيافرا » في الصيف الماضي ، عن طريق « جابون ، وساحل العاج ، وغينيا الاستوائية » أن تتمكن قوات « بيافرا » من أن تحرز ولو قدرا ضئيلا من النصر العسكري . . الخ » .

« وإلى جانب فرنسا » وسويسرا ، هناك عدة دول كانت ضالعة هي الأخرى في مساعدة بيافرا ، وهي كندا والسويد ، وهولندا ، حتى هددت حكومة نيجيريا الاتحادية ، بمصادرة نشاط الشركات الهولاندية فيها ، إذا هي استمرت على مساعدة بيافرا . . الخ »

ثم قلت في النهاية تعليقا على ذلك:

« لعلك أخي ، بعد أن تضيف هذه المعلومات إلى معلوماتك

السابقة ، تدرك مدى التيار الخطر الذي تتعرض له نيجيريا المسلمة ، وتدرك مع هذا ، واجب كل منا تجاه اخوانه هناك ، تجاه أكبر دولة اسلامية في افريقيا ، تتعرض لضغط ومؤامرات غربية تكبت انفاسها ، وتحول دون انطلاقها ؛ لتأخذ دورها مع أخواتها الدول العربية الاسلامية ، ولعل القارىء يذكر أن اغتيال الزعيمين المسلمين لنيجيريا كان مؤامرة استعمارية بسبب موقفها معنا ضد الصهيونية . الخ »

وترى أنني أشرت في أول هذا التعليق إلى ما سبق أن كتبته أيضا عن هذا الموضوع . . وقد كتبته في العدد ٤٣ بتاريخ رجب سنة١٣٨٨ هـ ـ سبتمبر سنة١٩٦٨م وفي الباب الثابت الذي كنت اكتبه في المجلة «خواطر» ، وقد رأيت بعد الاطلاع عليه ، أن أضعه امامك هنا أيضا لأهميته وصلته الوثيقة بموضوعنا . قلت تحت عنوان :

#### حقد قدیم جدید :

« منذ شهور يلح على قلمي خاطر ، وتموج النفس بالأسى ، لما أرقبه من حقائد قديمة ، لا تزال تسيطر على الرأي العام في الغرب ، ضد الاسلام والمسلمين في اي مكان ، وفي كل الظروف والأحوال ، التي تمر بالمسلمين ، والتي تتاح لهؤلاء الحاقدين !! والمسلمون شبه نائمين أو غافلين ولا أقول ( مغفلين ) يعومون في بحر راكد من التسامح ، أو الأهمال ، وعدم التنبه لما يحيط بهم ، ويدبر لهم ، خاتفين من أن ينتصفوا لأنفسهم ، أو لدينهم ، حتى لا يرموا بالتعصب ، في الوقت الذي يتصرف فيه الغرب معنا بدافع من تعصبه وحقده علينا ، ويتمثل ذلك في كل تصرف من تصرفاته في الماضي البعيد ، والقريب ، وفي الحاضر . .

قمثل ذلك في وثبة فرنسا على الجزائر وتونس والمغرب، ووثبة العطاليا على ليبيا، واحتلال هذه البلاد الاسلامية، في الوقت الذي وقفت فيه هذه الدول الغربية وغيرها مع دول البلقان، التي كانت تابعة للخلافة العثمانية، لتسلخها عن الخلافة وتحقق لها استقلالها. ولم تكن البلاد الاسلامية أقل تقدما ورقيا من دول البلقان ولكنها العصبية، حملت الدول الغربية على احتلال البلاد الاسلامية، وحملتها في الوقت نفسه، على تخليص بلاد البلقان من الخلافة الاسلامية . . الغرض في الحالتين واحد، هو التعصب ضد الاسلام والمسلمين، ثم رأينا هذه الدول تساعد اليونان بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى لكي تغزو بجيوشها أرض الخلافة العثمانية في استانبول وأزمير وغيرهما . . حتى هب مصطفى كمال ، ومعه الجيش والشعب التركي ، فأوقف المعتدين وردهم . . ثم رأينا ما سموا بالحلفاء يشترطون على مصطفى كمال ومن معه لاجراء صلح اخير أن يلغى

الحلافة العثمانية ، ويزيل شبحها من الوجود ، لا لشيء الا لأنها كانت تمثل في نظرهم كلمة المسلمين المجتمعة ، أو دولة الاسلام . .

ثم رأينا صورة من هذا قريبا في حرب التحرير الجزائرية ، وما كانت تتعمده البلاغات الرسمية ، والأخبار الصحفية : في فرنسا وغيرها ، من ذكر كلمة « مسلم » أو « مسلمون » في كلامهم عن الجزائريين ، لم يكونوا يستحسنون ذكر كلمة جزائري او عربي ، بل كلمة مسلم ، قام المسلمون بكذا . . قتلنا من المسلمين كذا . .

ولم يكن هذا الا عملا مقصودا لعتاة المستعمرين العسكريين من الفرنسيين ، أرادوا به إثارة العصبية الدفينة في نفوس الفرنسيين ضد المسلمين . . ليعينوهم على الاستمرار في حرب الجزائرين . .

ولا يمكن أن نخدع أنفسنا فنقول ان موقف الغرب منا في نزاعنا من اسرائيل وعطفه الدائم عليها انحا هو تتيجة الدعاية الاسرائيلية فقط . . لا . . ان هناك عاملا آخر دفينا يسيطر عليه ، وحقدا كمينا يوجهه ، ويجعله يتناسى كل الحقوق التي لنا ، وينحاز لباطل أعدائنا . .

هذه الروح السوداء في الغرب ، أخدت تظهر كذلك الآن في عال آخر . . في و نيجيريا ، التي يكون المسلمون أغلبية حاكمة فيها ، فكانت وراء قتل الزعيمين المسلمين العظيمين ، اللذين كانا يديران دفة السياسة في نيجيريا ، وهما الشهيدان : أحمدو بيللو ، رئيس وزراء الشهال ، وأبو بكر تيفاوا رئيس الحكومة المركزية في لاجوس ، ومن أبناء الشهال . وقفت على كثير من جهودهما وروحهما الطيبة في

سبيل الاسلام ، والبلاد الاسلامية ، والقضية الفلسطينية ، لا من الصحف وحدها ، ولكن من أحد رجالات نيجيريا الشبان وهو الشيخ أبو بكر جومي قاضي قضاة نيجيريا ، أو كبير قضاتها ، حتى أراني حيناكان في مصر منذ سنوات و سنة ١٩٦٣ برقية وصلته من نيجيريا ، تزف إليه إحصائية ، بعد د الداخلين في الاسلام ، من أبناء نيجيريا في ثلاثة شهور ، وأذكر أن هذا العدد كان نحو ستين الفا . . وقال ان وراء ذلك كله ، الزعيم المسلم أحمدو بيللو ، الذي يرأس جمعية أنصار الاسلام التي تقوم بهذه الجهود ، بتشجيعه ورعايته . . وعرفت منه أن هذا السزعيم المسلم وقف أمام كل التيارات ، والاغراءات الاسرائيلية ، بدافع من اسلامه ، وحبه للبلاد الاسلامية ، ودفاعه عن القضية الفلسطينية . .

ولم يكن ذلك كله بخاف على أصحاب الروح السوداء والأحقاد العمياء فدبروا لهما ما دبروا ، وذهبا شهيدين . .

ذلك كله ، وأكثر منه ، أعرفه وأنوء بحمله ، واتابع أحوال نيجيريا بعدها ، والأغلبية فيها للمسلمين ، اللذين يكثرون في الشهال . . بينا يكثر غيرهم في الولايات الاخرى التي تكون مع الشهال اتحاد نيجيريا ، ومنها الولاية الشرقية ، التي انفصلت منذ سنة عن الاتحاد ، وسمت نفسها (بيافرا) وأعلنت العصيان ، وأشهرت مدافعها في وجه الاتحاد الذي رجع الحكم فيه للمسلمين بعد فترة من استشهاد الزعيمين أحمدو بيللو وأبو بكر تيفاوا . .

وأصبح الاقليم الشرقي المنفصل ، يمثىل تمردا على الاتحاد ، وبالتالي على الزعماء المسلمين الذين يديرون دفته . . وهنا تبرز الروح السوداء والأحقاد العمياء ، لتفعل فعلها في كسر شوكة الحكم الاتحادي ، الذي تمثله الزعامة الاسلامية . .

وقد أردت قبل الآن ، أن الفت الأنظار الى هذا ، وكتبت كلمة عن الدول التي بادرت بالاعتراف بالاقليم المنشق . . وما وراء هذا الاعتراف من روح سوداء . . لكني أجلت ما كتبت ، وطويته ، حتى رأيت أخيرا تحقيقا في مجلة ( النهضة ) الكويتية لمراسلها في ألمانيا . . تكدث فيه عها تكتبه الصحف في فرنسا وألمانيا ، من تعضيد لحركة الانفصال ، وتمجيد للانفصاليين ، وتصوير لهذه الحرب الدائرة الآن ، بأنها حرب بين المحمديين وبين الرجل الأبيض ، وأن المحمديين يريدون القضاء على الرجل الأبيض ، ونفوذه في نيجيريا ، وأن مصر غد المحمديين بالطائرات والطيارين ؛ ليقتلوا الرجل الأبيض ، ومن يناصره في بيافرا . . الى غير ذلك مما تعمدت به هذه الصحف ، إثارة روح عطف قرائها في فرنسا والمانيا ، وغيرهها ، على الأقليم المنشق ، واثارة روح الحقد ضد المسلمين . .

ولعل من آثار ذلك أو من بوادر ما قرأناه ، عن اعتراف فرنسا بالاقليم المنشق ، وعن المساعدات التي تحمل في طياتها الاسلحة للمنشقين ، بواسطة الصليب الأحمر ، ما حمل القائد الشهالي على التمسك بتفتيش قوافل الصليب الاحمر ، التي تحمل المساعدات للاقليم المنفصل . .

ورأينا مع ذلك كله اسرائيل ، تدلي بدلوها ، وتثار لنفسها ، من موقف المسلمين وزعمائهم منها ، فتؤيد المنشقين ، وتساعدهم !!

لا أريد بذلك أن أثير من ناحيتنا تعصبا أعمى ، ولكني أريد فقط

من المسلمين أن يتنبهوا ، ويعرفوا أنفسهم ، ويعرفوا أعداءهم . ويقفوا الموقف اللائق بوضعهم وبوضع غيرهم منهم .

كم من الصحف والكتاب عندنا ، ذكروا للزعيمين الشهيدين فضلهما وموقفهما الكريم ، منا ، ومن قضيتنا ، وحدثوا قراءهم عنهما وعن مواقفهما الطيبة ؟

هل رأينا صحفنا تعني بموقف النيجيريين ، الذين يدافعون عن اتحادهم ، ويقفون وحدهم أمام الحقد الأسود الذي يهب عليهم من أوروبا وغيرها وأذيالها . .

لقد صورت الصحف الغربية الحرب الدائرة الآن في نيجيريا بأنها حرب بين المحمديين وغيرهم ، لتكتل القوى ضد المسلمين هناك . . في هي الصحف العربية الاسلامية التي ناصرت قضية الحق والوالحدة هناك ؟ أم أن ذلك شيء لا يعنينا ؟

## ■ رأى أستاذ كندي كبير:

قد يتسرب إلى ذهن إنسان أنني بوصفي من رجال الدعوة الاسلامية ، وبحكم ثقافتي ، أتصور هذا التعصب ، أو أتخيله وأبالغ فيه ، برغم ما ذكرته من شهادات الغربيين بهذا التعصب ، ولذا رأيت أن أضيف إلى ما تقدم ما عشرت عليه في أوراقي ، من قصاصة والأخبار » ، وبها مقال كتبه الاستاذ الكبير المرحوم محمد التابعي ( في أواخر سنة ه ١٩٥) حول الموضوع نفسه ، تعليقا على تصرفات فرنسا إزاء المغرب العربي ، وبهذا المقال إضافة جديدة ، تعني أن الملاحظة التي نلاحظها على موقف دول الغرب المسيحي المتعصبة ، لنسا

وحدنا علياء الدين والمتحدثين به الذين نلاحظها ، ولكن يلاحظها معنا رجال الصحافة والسياسة ، من خلال نظرتهم الى المواقف السياسية ، لهذه الدول وتحليلهم لها ، بل في المقال نرى إضافة أهم ، وشهادة شاهد مثقف كبير معاصر وهو من الاساتذة المسيحيين المعاصرين وهو مدير معهد الدراسات الاسلامية بجامعة « ماكجيل » بكندا ، بهذا التعصب الغربي . . ونكرر ما قلناه من قبل وما يقوله الاستاذ التابعي حين عاد للكتابة في هذا الموضوع بعد مقال نشره في الأخبار في ١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٥ ، بأننا لا نمس بهذا أي مسيحي في الشرق ، ولا يصح أن يفهم هذا ، لأن المسيحي الشرقي مصاب مثلنا بتعصب الغرب ضدنا . « فكلنا في الهم شرق » . ولا اطيل عليك بأي تعليق على هذا المقال ، فهو غني عن أي تعليق ، وأسارع فاضعه أمامك بدون تعديل وكها جاء تحت عنوان : استاذ كندي مسيحي

# ■ يقول المرحوم الاستاذ التابعي:

كتبت في شهر سبتمبر الماضي في (يوميات الاخبار) مقــالا عن التعصب الديني ــ كان في١٦ سبتمبر سنة١٩٥٥م .

تعصب الدول الكبرى المسيحية ضد الاسلام والمسلمين ، وساءلت في صدر المقال هل كانت حكومات الدول الكبرى وهي مسيحية \_ مثل أمريكا وبريطانيا ودول أمريكا الجنوبية ودول أوروبا . . . هل كانت تسكت على الدماء التي تراق في شهال أفريقيا لو أن أهل الجزائر ومراكش كانوا مسيحيين ولم يكونوا مسلمين ؟ . . . أو لو أن فرنسا كانت دولة اسلامية وكان سكان شهال أفريقيا من المسيحيين ؟!

ثم قارنت بين موقف حكومات الدول المسيحية اليوم من هذه الاحداث التي تجري في شهال افريقيا وهو موقف عدم مبالاة أو موقف حياد . . وموقفها من الفظائع التي ارتكبتها حكومات سلاطين تركيا الاسلامية ضد الارمن المسيحيين وكيف ثارت يومئذ ضد تركيا المسلمة واحتجت وهددت وتوعدت ووقفت الى جانب الارمن المسيحيين . . .

ولقد شاء بعض اخواننا المسيحيين المصريين ان يفهم مقالي على غير ما قصدت منه وظن انني أتهم المسيحية عامة بالتعصب ضد الاسلام . . وهذا فهم خاطىء كما بينت في كلمة أخرى قلت فيها ان كلامي كان عن تعصب الحكومات لا تعصب الافراد . . وان الدين شيء والحكومات شيء آخر . وأن جميع الأديان توصي بالمحبة والاخاء والتسامح ولكن هل جميع الحكومات تعمل بوصايا الدين ؟ وهل لندن وواشنطن تعملان دائما بوصايا السيد المسيح ؟!

وكان بين الذين اعترضوا واحتجوا على مقالي وما جاء فيه عن فرنسا وأعيالها في شيال افريقيا العربي . . كان منهم السيد الاستاذ الفاضل موريس ارقش المحامي وهو ـ كها عرفت فيا بعد ـ سكرتير ( الاتحاد العربي العام ) . .

والاتحاد العربي العام يعمل ـ كما يقال ـ على حفظ حقوق العرب وتحقيق استقلالهم وحرياتهم . .

وكتب الي سيادته محتجا على عدم نشر خطابه . .

وسكت عن الرد عليه . ولم أنشر خطابه لانني أشفقت ان يخرح الموضوع عن الحدود الضيقة التي اردت يومئذ أن احصره فيها . . فقد كان على ـ اذا نشرت خطابه ـ ان انشر كذلك الردود والتعليقات التي

جاءتني ردا عليه أو انتقادا لموقفه . . الخ .

اشفقت اذن ان يخرج الموضوع عن حدوده وان تتطور المناقشة الى البحث في تعصب الاديان . . لا تعصب الحكومات ! .

ومن هنا أغلقت الباب تماما ولم انشر أي خطاب من الخطابات الكثيرة التي تلقيتها يومثذ . .

ثم تلقيت اخيرا هذا الخطاب من السيد الاستاذ احمد حسين الصاوي المدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة . .

نشرت في يومياتك بالاخبار في يوم ١٦ سبتمبر الماضي مقالا راثعا عن التعصب الديني . ولما كان الموضوع هاما وخطيرا وكان ما أثبته في مقالك يمثل الحقيقة المؤلمة التي لم يجرؤ الكثيرون من الكتباب على التعرض لها فقد ارسلت هذا المقال الى الاستاذ الدكتور « ولفرد كانتول سميث » مدير معهد الدراسات الاسلامية بجامعة ماكجيل بكندا الذي حصلت منه على درجة الماجستير ليبدي رأيه فيه باعتباره من أنشط المشتغلين بالدراسات الاسلامية في العالم الغربي واشدهم اخلاصا وفها لمشاكل العالم الاسلامي . واقترحت عليه ان يرد على المقال كتابة حتى ابعث به اليكم لنشره في « الأخبار » . وقد أرسل الي سيادته اليوم رده الذي أرفق به بعض نشرات معهده . وهأنذا بدوري ارسل اليكم برده راجيا نشره والتعليق عليه .

وتفضلوا . . الخ .

وها هو ذا رد الاستاذ الدكتور ولفرد ك . سميث . . وقد كتب على ورق يحمل شعار الجامعة وعنوانها . .

جامعة ماكجيل ـ مونتريال معهد الدراسات الاسلامية ٣٥٢٠ شارع الجامعة

وقد حرصت على ترجمة الرد ترجمة حرفية على قدر الامكان حتى ولو على حساب الاسلوب .

۲۲ اکتوبره ۱۹۵

#### 🕿 سيدى العزيز:

تفضل احد المصريين المتخرجين من هذا المعهد وارسل الى قصاصة من عدد جريدتكم الصادر بتاريخ ١٦ سبتمبر الماضي وهي تحسوي مقالا عنوانه: (التعصب الديني) منشورا بقسم اليوميات، ويقرر كاتب المقال مستر محمد التابعي ان إحجام الدول الغربية عن زجر فرنسا بسبب سياستها في المغرب انما سببه ان فرنسا دولة مسيحية بينا ضحاياها من المسلمين. هذا بينا وقف الغرب موقفا عدائيا مريرا ضد تركيا اثناء الحرب العالمية الاولى من جراء المشكلة الارمنية لان تركيا كانت مسلمة بينا كان ضحاياها الارمن من المسيحيين. ومن ثم فهو يخرج بهذه النتيجة وهي ان الخلافات الدينية المسيحيين الكلمة العليا ثم يبدو منه أنه يشير الى ان العداء الديني بين المسيحية والاسلام أمر لا مفر منه .

وان الحقائق التي أوردها كاتب المقال لا يمكن الزعم بأنها على غير اساس . ولكنني اظن ان من الممكن الخروج منها بنتائج نختلفة .

صحيح ان ابناء الدول الغربية قد انتموا منذ قرون عديدة كثيرة الى اخوة دينية .

وصحيح انه بالرغم من الخلافات التي شجرت بينهم قد احتفظوا بسبب هذه الاخوة في الدين بنوع من الصداقة وروح التضامن الجماعي بين بعضهم البعض .

ولهذا السبب فان الحركة المطردة النموهنا والتي تتهم فرنسا بسبب سياستها الحالية وتؤيد بحرارة العرب . . هذه الحركة تجد مشقة كبيرة في النهوض بمهمتها . . مشقة ما كانت لتوجد لولا ما أسلفت من اسباب إذ أن على هذه الحركة ان تعمل وتتغلب على تقاليد موروثة منذ قرون عديدة . ومع ذلك فان هذه الحركة موجودة وقوية وهي تزداد قوة . ولقد يهم كاتب المقال (يقصد محمد التابعي) ان يطلع على بعض المقالات الافتتاحية التي نشرت في صحف مونتريال حول هذا الموضوع محلال الشهور القليلة الاخيرة .

والذين منا هنا في الغرب يجاهدون بصدق واخلاص للوصول الى علاقات أفضل وتفاهم أفضل بين الغرب والعالم الاسلامي يرون انه لا يزال امامهم طريق طويل عليهم أن يقطعوه وعقبات كثيرة لا بد من تذليلها قبل ان يحققوا ما يجاهدون في الوصول اليه .

وعا لاجدال فيه ان كاتب المقال ( اليوميات ) قد اصاب الحقيقة في قوله ان هناك ميولا ، وأهواء واغراضا كثيرة موروثة وهي في طريقها الى الزوال ولكن ببطه . . الا ان ذلك لا يتبط من عزيمتنا بل الواقع اننا لا نجد ما يدعسو الى اليأس مادام كل عام يمسر يزيد في حركتنا قوة ونجاحا . . وما كان في اول الامر عداء مريرا ثم اصبح عدم مبالاة قد اخذ يتطور ببطء الى محاولة مخلصة في سبيل الادراك وبناء الصداقة .

ولقد هزمت فرنسا اخيرا في اجتاع الامم المتحدة . وكانت هذه

الهزيمة في ذاتها نصرا لقوات الحرية . وهذا النصر ليس كاملا . لان عرب شهال افريقيا لم يحصلوا بعد على استقلالهم ولا يزال عليهم ان يكافحوا ويجاهدوا ولكنني اقول مع ذلك ان شيئا من التقدم البطيء قد تم . واظن ان مستر محمد التابعي سوف يدهش لو عرف كم للعرب من اصدقاء كثيرين في العالم الجديد . . حتى ولو لم يكن هؤلاء الاصدقاء من الكثرة أو القوة بحيث يكنهم التغلب على الفريق الاخر (أي فريق المتعصبين ضد العرب المسلمين) .

وخلاصة القول انني اعتقد انه لا ينبغي لكل من عالم الاسلام وعالم الغرب ان ينكرا وجود الخلافات الدينية أو ينكرا هذه الحقيقة وهي ان الخلافات الدينية امر خطير وهام فليس من السهل ان نشيد مجتمعا عبر حدود دينية . ولقد كان المسلمون والمسيحيون في الماضي جماعات مغلقة . كل منها مغلقة على نفسها . ولكن ليس معنى هذا ان تزيد كل جماعة في إحكام إغلاق الباب على نفسها والوقوف موقف العداء من الجماعة الاخرى وهو ما يقترحه مستر محمد التابعي كما يبدو لي هكذا ) ! . . وانما الواجب ان يعمل المخلصون من الفريقين على توحيد القوى من اجل التغلب على الصعاب وبناء جسر تفاهم فوق الهاوية التي فرقت بيننا في الماضي .

المخلص لكم ولفرد كانتول سميث مدير المعهد

هذا هو رد الاستاذ العالم الكندي المسيحي . وتعليقي عليه - كما طلب منى الاستاذ الفاضل احمد حسين الصاوي - انه ايدني في كل ما

قلته عن الدول المسيحية وتعصبها الموروث . . ولس أدل على هذا من قوله أو اعترافه بأنه يدرك هو والعاملون معه على تحسين العلاقات بين المسلمين والغرب .

انه لا يزال امامهم طريق طويل وعقبات كثيرة . . النح ، قبل ان يتغلبوا على الفريق المناهض او المتعصب ضد العرب المسلمين . .

ثم تعليق اخير وهمو انني لم اقمل ولم أوص ولم أقسر في (يوميات) ١٦ سبتمبر أو في أي مقال لي آخر ( بأن تزيد كل جماعة في إحكام اغلاق الباب على نفسها والوقوف موقف العمداء من الجماعمة الاخرى) . .

ولست ادري من اين جاء الاستاذ الكندي بهذا المعنى . . . واين عثر عليه في مقالي المذكور ؟

وعلى كل حال فأنا اقبل رد الاستاذ الكندي المسيحي كما هو . . واقبل ان يكون حكما فيصلا بيني وبين السادة الذين اتهموني بالتجني او بالتعصب او بما شاء لهم ادبهم أو فهمهم أن يقولوه .

والحمد لله أولا واخيرا على انني وجدت (كنديا) لا ينكر ما انكره على السيد ( العربي ) سكرتير الاتحاد العربي العام !

محمد التابعي

وينقل الاستاذ المرحوم أحمد أمين ما قاله مستر جلادستون « بوجوب إعدام القرآن ، وتطهير أوروبا من المسلمين » وجلادستون هذا كان زعيم حزب الاحرار الانجليزي وتوفي سنة ١٨٩٨ م . وقال

لورد سالسبري وهو من عظهاء الانجليز أيضا « بوجوب إعادة ما أخذه الهلال من الصليب للصليب ، دون العكس » .

ويعز و أحمد أمين هذا التعصب الحاد الممقوت ، ضد المسلمين ، إلى الفكرة اليونانية التي كانت تقوم على تقسيم العالم الى يونانيين ، وبرابرة ، فاعتقدوا هم أيضا أن العالم ينقسم الى سادة اوروبيين ، وعبيد من العالم الآخر ٣٠٥ .

ويقول المرحوم الأمير « شكيب أرسلان » في تعليقاته على كتاب « حاضر العالم الاسلامي » (۱) ويذكر قولا وتعليلا آخمر : « إن السبب في هذا التعصب الأعمى هو الغريزة الأوروبية ، المبنية على الأثرة والطمع ، والجشع ، وحب التسلط في كل شيء ، مما يشبت بالحروب الكثيرة الأوروبية ، وناهيك بالحرب العامة ( الأولى ) شاهدا . فالنصرانية كانت دين سلام ، ورفيق ، وحلم وتسوصية بالقريب ، وبكاء على الحزين ، وفيها هذا المبدأ الشريف « أحبوا أعداءكم فإن كنتم تحبون أصدقاءكم فأي فضل لكم » فلما دانت بها الأمم الاوروبية ، تلونت بلون الآنية التي انصبت فيها ( أي بلون نفوسهم ) وانقلبت إلى ما تراه الآن من الاستبداد ، والظلم ، وامتياز أتباعها الأوروبيين ولا سيا اللاتين بشدة العداوة والشنآن ، خلافا لما للتعصبة العدائية ضد المسلمين في نفوس المسيحيين الاوروبيين نجد مظاهرها واضحة ، وصارخة منهم باستمرار على مرور القسرون والأزمان ، واختلاف الجنسيات الأوروبية ، من فرنسيين ،

<sup>(</sup>٣) ص ١١٣ من كتابه « يوم الاسلام » .

<sup>(</sup>٤) حـ ٣ مبحث و التعصب والتسامع » .

وانجليز ، وطليان ، واسبانيين ، وبرتغاليين ، ويونانيين ، وبلقانيين، وروسيين السخ » وملفات هؤلاء كلهسم مع المسلمين للتمسكن من رقابهم ، وحين يتمكنون منهم تنطق بالخزي والعار ، وتقصيح حتى للأبله الضعيف الإدراك ، عها أصاب هؤلاء من جنون العصبية ضد الإسلام والمسلمين ، حتى لا نرى لهم موقفا ساد فيه التسامح ، كها رأينا المواقف المتساعة الكثيرة من المسلمين في أيام قوتهم متأثرين بروح دينهم وأخلاقهم الأصيلة ، . . . حتى ليقول « مسيو دجوفارا » الروماني المسيحي البلقاني - وهو من أبناء الأمم البلقانية التي حاربت تركيا - في كتابه « مائة مشروع لتقسيم تركيا » : إن من أعظم العوامل على انحلال الدولة العثمانية ، هو مشربها في إعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التامتين للأمم المسيحية التي كانت خاضعة لها » .

وهذا الرأي يتلاقى مع ما رآه مصطفى كمال أتاتورك وأشياعه في حملتهم على الاسلام واتهامه بأنه السبب في انهيار السلطنة . . مقدمة لما انزله بالخلافة وبالاسلام .

يقول الامير شكيب ارسلان: إن ملاحدة أنقرة ـ مصطفى كال وأتباعه ـ يجعلون من جملة حججهم ،للتخلص من حكم الشريعة الاسلامية قولهم: إنه لولا مراعاة هذه الشريعة ، لكانت السلطنة التركية بقيت على عظمتها الأولى ، يريد أن مراعاة الشريعة في معاملة غير المسلمين معاملة حسنة ، كانت سببا في انهيار السلطنة . . ولكن برغم هذه المعاملة الحسنة ، شغلت دول اوروبا وبابواتها لعدة قرون بالقضاء على الدولة العثمانية ورسم الخطط لذلك ، حتى ليقول المؤرخ بالمسيحي البلقاني السابق ذكره : « لمدة ستة قرون متتباعة ، كانت المسيحي البلقاني السابق ذكره : « لمدة ستة قرون متتباعة ، كانت الشعوب المسيحية تهاجم الدولة العثمانية وكان الموزراء ورجمال

السياسة وأصحاب الأقلام ، يهيئون برامج تقسيم هذه السلطنة ، بما زاد عن مائة مشروع » .

وقد لخصها الأمير شكيب فيا لخصه من كتباب هذا الكاتب المعنون : « ماثة مشروع لتقسيم تركيا » ويقول أيضا :

« وما كان من الأمور يقبل العندر فيه ، إذا صدر من مملكة مسيحية ، كانسوا لا يقبلون العندر فيه ، إذا صدر من مملكة غير مسيحية » مدة ستة قرون تتآمر اوروبها المسيحية فيها على الدولة العثمانية الاسلامية ، وتضع المشروعات ، واحدا تلو الآخر ، من هذا ، ومن ذاك ، للقضاء عليها لأنها كانت تمثل المسلمين الأقوياء ، الذين غزوا جزءا من أوروبا الشرقية ، وأكثر من ستة قرون بل أكثر من تسعة قرون والتعصب الاعمى من المسيحيين يثيرهم ، ويلهب فيهم عوامل الحقد والانتقام من المسلمين على الرقعة الاسلامية غربا وشرقا من الأندلس إلى مصر والشام إلى بلاد البلقان ، إلى أفريقيا . .

والكلام الآن مع المسلمين الغافلين الطيبين!! ، إذا كانت هذه الروح قد تأصلت هكذا في نفوس المسيحيين الأوروبيين ، غربا وشرقا ضد الاسلام ، وظلت كامنة حينا ، وظاهرة كالحمة أحيانا ، حتى وجدنا القائد الفرنسي « غورو » الذي دخل دمشق بعد الحرب العالمية الأولى ، يذهب إلى قبر البطل « صلاح الدين الايوبي » بجانب الجامع الأموي ، ويرفس أحجاره برجله ، ويقول - في حقد وفي خسة أيضا - « ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين » .

وزميله القائد الانجليزي « لورد اللنبي » الذي دخل القدس في الحرب العالمية الأولى أيضا بعد انتصاره على العثمانيين لم يملك نفسه

من الفرحة او الشهاتة وشفاء الحقد الموروث في الصدور فقال : « اليوم انتهت الحروب الصليبية » وذلك باستيلائهم على القدس التي طرد صلاح الدين أجداده الصليبيين منها ، واعادها للمسلمين ! .

## إذا كانت هذه هي روحهم فهاذا يكون موقفنا ؟

إنه لا ينبغي لأحد منا أن يشك في أن هذه الروح الصليبية لا تزال ، ولن تزال مسيطرة عليهم ، وعلى تصرفاتهم ، إزاء المسلمين وباستمرار ، لا نقول ذلك استعداء لأي مسلم عليهم ، ولكن كها نقول باستمسرار ليأخذ المسلم حذره دائها ، ويتصرف على هذا الأساس ، فلا يندفع في حسن الظن ، إذا بدا له شيء مما يبعث على الظن الحسن وينسى هذه الناحية ، بل يأخذها دائها في حسابه ، ويقدر لرجله قبل الخطو موضعها . .

ولعله حين يعمل بوصيتنا هذه ، يحاذر دائماً ان يقدم ـ بأعماله وتصرفاته مع إخوانه المسلمين ـ ما يخدم هذه الروح الصليبية في نفوس الصليبيين ، ويجعلهم يشمتون بالمسلمين ، او يتيح لهم الفرصة للمندخلوا وينفذوا مآربهم ، ويشفوا غليلهم . .

وقد سرني كثيرا أن أجد كاتبا من كتابنا الكبار وقد عرف عنه قراؤه الدقة في تحليل أية قضية يعرضها ، أجده يتطرق بتحليله للأحداث إلى هذه الناحية ، ويكتب عنها مقالته الرئيسية في مجلة « العربي » الكويتية التي يرأس تحريرها ، وهو الأستاذ احمد بهاء الدين ، في العدد ٢١٣ بتاريخ شعبان ١٣٩٦هـ - أغسطس ١٩٧٦م . . سرني منه - وهو غير ملتزم مثلي بالكتابات والتحليلات الدينية - أن يتحدث في مقاله

التحليلي عن هذه الروح الصليبية الكامنة في نفوس الغربيين ، والشرقيين الصليبين ايضا في البلقان وروسيا ، ولكنه مسلم ووطني وشرقي ، ويرى الأخطار تهب عليه وعلى بلاده وأمته من سموم هذا التعصب ، فكتب بدوره ينبه قراءه الشرقيين ـ المسلمين والمسيحيين ـ لهذا الخطر ، حتى يعدلوا مواقفهم ، ويتقوا الأخطار المحدقة بهم كتب هذا العنوان

# نحن نعيش الحرب الصليبية العاشرة

ولذا رأيت أن أضيف إلى ما سبق ، وأضعه أمام القارىء كما هو:

### ■ نحن نعيش الآن الحرب الصليبية العاشرة:

استنتاج مؤسف ، لا يتمكن من يقسرأ التماريخ ، وممن يدرس ويحلل الحاضر من منظور تاريخي ، الا أن يصل اليه . . .

وأبادر فأقول أن الكاتب اذا كان مضطرا الى استخدام هذا التعبير الكريه ، تعبير « الحروب الصليبية » . . فلأن هذا هو الاسم التاريخي للحروب الصليبية الغابرة ، ولأنه فعلا ، وعندما بدأت قبل قرون من غرب اوروبا ضد العالم العربي والاسلامي ، جاءت جيوش الغزو تحست راية الصليب ، وبشعار استرداد الاراضي المقدسة من « المسلمين » ، وتحت رعاية البابا في روما ، وحاكم ورئيس كنيسة الامراطورية البيزنطية . . .

ولكن الصبغة الدينية لهذه الحروب ، كانت تقل مع الزمن ويبرز من خلفها جوهرها الحقيقي ، وهو بداية تحرك أوروبا الى الاستعمار والاستغلال الاقتصادى ، وتنافس ملوكها وامراثها في هذا المجال. .

ولا نحتاج الى الغوص وراء ادلة كثيرة قد تحرفنا عن جوهر هذا

الحديث ، ولكن يكفي أن نحتكم الى مرجع غربي واحمد ، دقيق ، يزن الكلمة والسطر ، ولا يتهم بالتحيز للعرب والاسلام ، بل العكس ، وهمو « الانسيكلوبيديا بريتانيكا » ، أو دائرة المعارف البريطانية . . .

فهي في مفتتح حديثها عن الحروب الصليبية تقول أن السبب الاول هو اضطراب الامن في الاناضول (تركيا) بما كان يزعج قوافل الحجاج الاوروبيين الذاهبين الى القدس ، وكان الاناضول في ذلك الوقت ، القرن الحادي عشر ، محل صراع بين الاتراك والبيزنطيين . والسبب الثاني ، والاساسي ، الذي تشرحه الانسيكلوبيديا هو أن اوروبا بعد أن انتهت من حروبها مع القبائل الغازية ـ المجيار والفايكنجز وغيرهم ، وبعد أن تحت مسيحيتها ، انتعشت فيها التجارة ، وزادت حركة المال ، وكان لا بد من مجال « لاطلاق القوة الزائدة في غرب اوروبا من عقالها » ، تعبير مهذب عن الاتجاه الى الخارج ، وراء المستعمرات .

الدليل الثاني ما نجده في صفحات تاريخ الحروب الصليبية من صراع بين ملوك وامراء اوروبا الغزاة ، لا على القدس وكنيسة القيامة كما زعموا ، لكن على اقتسام اجزاء واسعة من المشرق العربسي الاسلامي ، صراع تضاءلت الى جانبه الرغبة في تحرير القدس وغيرها من الاماكن المقدسة . . . .

والدليل الثالث أنهم حين دخلوا القدس مثلا ذبحوا « المسلمين واليهود » كما تقول دائرة المعارف البريطانية ايضا . ونضيف الى ذلك انهم حرّموا على اليهود سكنى القدس حتى حررها صلاح الدين الايوبي بعد ما يقرب من مائة سنة . والاهم من ذلك قول دائرة

المعارف البريطانية ان المسيحيين الارثوذكس الشرقيين اشتركوا في مقاومة الغزو الاوروبي البيزنطي المشترك ، ورفضوا الخضوع لهذه الكنيسة او تلك ، وحين سقطت امبراطورية بيزنطة كلها « قبل المسيحيون الشرقيون حكم المسلمين » .

وتعترف داثرة المعارف البريطانية في تحليلها لنتائج الحروب الصليبية كلها ـ الحملات الثهانية خلال خمسة قرون ـ بأن المشرق العربي الاسلامي لم يكن يعرف التعصب ضد اي دين قط، قبل أن تداهمه اوروبا بهذه الحروب، وإن الحروب الصليبية، وتنكيلها الوحشي بالمسلمين واليهود واحيانا بالمسيحيين العرب، هي التي تسببت في حالات الاضطهاد الديني بعد ذلك، كنوع من رد الفعل.

فأوروبا سعيا وراء مصالحها المادية ، هي التي صدرت الى بعض بلاد المشرق بعض صور التعصب الديني ، الذي كانت اوروبا تتوسل به كأسلوب لتبريد السيطرة والنفوذ .

وأيضا، وفي تحليل دائرة المعارف البريطانية لآئار كل هذه الحروب الصليبية طوال قرون، تقول ان اوروبا اخذت عن العالم الاسلامي الكثير من العلوم والفنون والصناعات التي كانت تجهلها، وحملت الى اوروبا البضائع الشرقية والنظم الغريبة عليهم على السواء. وازدهرت التجارة والملاحة عبر البحر الابيض، ثم يقول نفس المصدر ان اوروبا لم تقدم نلشرق العربي الاسلامي اي شيء له قيمة حضارية، لان اوروبا ذلك العصر لم يكن لديها ما تقدمه! وان كثيرين من الامراء الذين جاءوا معتقدين أن المسلمين برابرة متخلفون، دهشوا حين وجدوا ان لديهم كل هذه المظاهر للحضارة والتقدم والنظم التي لا تعرفها أوروبا!

المهم نعود الى ما اسلفت ذكره من أن اهتام اوروبا بالاحتفاظ بالقدس وهو حجة الحروب الصليبية كلها - تضاءل ازاء اهتامها باستعار المشرق ، بدليل أن كثيرا من الحملات - أو معظمها استهدف اقامة ما يسمى « دولا لاتينية » في المشرق ، فاهتموا بغزو انطاكية ، وحلب ، والموصل في العراق ، ودمشق ، بل وحين وجدوا ان مصر تلعب دورا في مساندة المشرق ، شنت بعض الحملات الصليبية ، بقصد الاستيلاء على الدلتا والوصول الى القاهرة .

وفي احدى الحملات تحالفوا مع المغول ـ الموثنيين ـ ليحصروا المنطقة العربية الاسلامية من الشرق والغرب . واهتم المغول بعد ذلك ـ لاسباب خاصة بهم ـ بالاندفاع من اجل اكتساح العالم العربي الاسلامي ، فدمروا بغداد ، ودخلوا دمشق ، حتى تجمعت كلمة العرب المسلمين وهزموهم في الموقعة التي غيرت وجه التاريخ . . «عين جالوت » ، بالقرب من مدينة الناصرة الفلسطينية الآن . وكان قائد المغول في تلك المعركة قائدا اور وبيا مسيحيا بعثه الاور وبيون الى المغول ليحسن قيادتهم !

كانت اوروبا في ذلك الوقت تقلل من حروبها الدينية الداخلية ، وخلافاتها ، وتزداد قوة ، وتتجه الى الخارج . . .

وكان العالم العربي الاسلامي على العكس ، قد وصل الى قمة الحضارة ، ولكنم بدأ مرحلة التفكك والخلافات الاقليمية والصراعات . . .

ولهذا فكرت اوروبا في هدفها الذي لم يتغير من وقتها: غزو الشرق . او في القليل اقامة دويلات اوروبية فيه ، منها تتحكم في بقية تلك المنطقة الاستراتيجية ، الغنية ، القريبة منها . .

في سنة ١٠٨٥، انهار الوضع الاسلامي في الاندلس، اذ سقطت طليطلة . . .

وفي سنة ١٠٨٧، احتل اهل « جنوا » الايطالية مدينة « المهدية » في تونس . . .

وفي سنة ١٠٩١، طرد الاوروبيون المسلمين العـرب من جزيرة صقلية . . . « مـدً » اوروبي متصل . . و « جزر » عربي اسلامي . . و تأمل التسلسل التاريخي الذي اسلفت ذكره . . .

وقد كان طبيعيا ، بعد ذلك أن تبدأ أول « حملة صليبية » لغزو قلب الشرق كله ، سنة ١٠٩ ميلادية !

لقد استقر في كتب التاريخ كلها ، أن الحروب او الحملات الصليبية في التاريخ ، عددها ثمانية . . .

وليس هذا بجال التأريخ لهذه الحروب الطويلة المعقدة المتشابكة ، ولكن ربما لم يكن هناك مفر من سرد الحروب الثهانية ، سردا يوحي لنا بالعبرة فقط ، ولكي نصل الى الاضافات التي توضح كيف اننا نعيش الحرب العاشرة .

وسوف نلمح من هذا السرد كيف أن الأغراض الدنيوية كانت فيها أقوى من الاغراض الدينية ، كها سوف نلمح أن هزائم العرب كانت مرهونة بخلافاتهم ، وإن انتصاراتهم كانت تتسوقف على تضامنهم .

لقد بدأت فكرة اول حرب صليبية من التقاء رغبتين : رغبة و الكسيوس الاول عامية ميزنطة في الاستعانة بجيوش غرب اوروبا ضد غزو الاتراك السلاجقة للاناضول وانتزاعهم اجزاء من بيزنطة المد

ورغبة البابا اوربان الثاني في روما ، في اعادة توحيد الكنيسة البيزنطية والكنيسة الرومانية تحت رئاسته . فوجد ان ارسال جيوش اوروبا تحت شعار تحرير الاراضي المقدسة ، سيكون وسيلة سهلة لعبور جيوش اوروبا الكاثوليكية الى بيزنطة وما بعدها ، وبالتالي ضم الكنيستين مع الموقد بعد ان يتم ( انقاذ بيزنطة ) . فاوعز الى ملوك وامراء غرب اوروبا بتجييش الجيوش والاتجاه شرقا لهذا السبب . . .

١ - وتحركت اول حملة صليبية ، بكل الحماسة الدينية لدى الاهالي والجنود ، وكانت بقيادة « بوهيموند » احد ملوك فرنسا . . ولكن ما ان وصل « بوهيموند » الى « انطاكية » - وهمي ليست ارضا مقدسة - حتى اقام ما سماه « اول دولة لاتينية » في الشرق . وغضب بابا روما . لأن هذا سيثير مخاوف بيزنطة قبل الاوان ، ولكن بوهيموند لم يلق بالا الى هذا الغضب ، فالمهم هو وضع « مسمار » غربي في المنطقة . وقد سقطت انطاكية في يوم ٥ يونيو آخر سنة ١٩٨١!!

وكانت المنطقة العربية الاسلامية تحكمها النزاعات بين الولايات والحكام . وقد تمزقت وحدة الدولة . وصار وجود الخليفة العباسي في بغداد شكليا . .

وكان ثمة صراع ـ وقتال ـ بين المسلمين السنة في الشام والمسلمين الشيعة ـ الفاطميون ـ في مصر . وكان الفاطميون قد انتزعوا القدس لمدة سنة ، ووصلت جيوش الحملة الصليبية الى اسوار القدس والامور على هذا النحو ، وفي ١٥ يوليو١٩٩ اقتحموا القدس ، وقاموا باكبر مذبحة رهيبة ضد المسلمين واليهود وبعض المسيحيين الشرقيين . ومرة اخرى اقاموا حول القدس ـ مثل انطاكية ـ دولة لاتينية ، ورفضوا ان يسلموها للكنيسة او للحكومة الدينية ، بل طبق الامراء الغزاة فيها

نفس نظام الاقطاع الذي كان يسود اوروبا .

وبنفس المنطق ، وازاء تفكك المسلمين العرب ، وتعاظم مطامع الملوك والامراء والتجار الاوروبيين ، اسفرت الحرب الصليبية الاولى عن اقامة عدة دويلات لاتينية عواصمها انطاكية - القدس طرابلس . . شملت الشواطىء السورية واللبنانية والفلسطينية كها نعرفها الآن ( انظر الخريطة ) .

كانت اقامة هذه الدويلات ـ بمثابة اقامة اوروبا والغرب لدولة اسرائيل سنة ١٩٤٨: فأوروبا المسيحية هي التي اقامست اسرائيل اليهودية . ولكن الدين ليس هو القضية ، انما كانت القضية كها تعرف الان سياسية استراتيجية اقتصادية : موقع متقدم للغرب ، في قلب عالمنا ، يتحكمون من خلاله في شئون المنطقة ذات الاهمية الفريدة في العالم .

۲ ـ ولكن العرب المسلمين ، بعد ان استكانوا زمنا ، ظهرت فيهم
 ر وح المقاومة من جديد ، وبدأ نشاط عهاد الدين زنكي وولده نور

الدين من مملكة حلب يهدد ممالك اللاتين من الشرق ، واستولوا على بعض اطرافها ، فجاءت الحملة الصليبية الثانية بعد ما يقرب من سبعين سنة . . ارادت ان تحصن ممالكها بالاستيلاء على حلب ففشلت ، وحاصرت دمشق حصارا طويلا ، فلم تقدر على اقتحامها ، ولكن ملك القدس انتهز الفرصة فهجم في اتجاه مصر ، واستولى على عسقلان وتوسع حتى آخر ما عرف بعد ذلك مفلسطن .

وقد الهب هذا شعور المسلمين . وساد الاقتناع بانه بدون تحالف

نور الدين والسنة في حلب ودمشق من جهة ، والفاطميين في مصر من جهة اخرى ، فانه لا يمكن التخلص من هذه الدويلات الدخيلة .

وكانت عبقرية نور الدين انه بدأ التقريب بين العراق وسوريا ومصر . وانه جعل اسد الدين شيركوه السني ليكون وزيرا للحاكم الفاطمي في مصر . فلما مات اسد الدين شيركوه ، خلفه ابن أخيه صلاح الدين الايوبي . واستمر صلاح الدين بعد موت نور الدين ما يقرب من تسعة عشر عاما يؤكد هذه الوحدة ، ويستعد للحرب التي لا مفر منها . . .

كان دهاء صلاح الدين السياسي لا يقل عن عظمته العسكرية التي اشتهر بها . فقد وحد المالك الاسلامية قدر الامكان . وقلب على الاوروبيين لعبة الايقاع بين اعدائهم فبعد ان كانبوا يستعينون بتفريق صفوف المسلمين والتحالف مع بعضهم ضد الآخر ، لعب صلاح الدين نفس اللعبة ضدهم ، واوقع بينهم سياسيا ، مدركا بذلك لحقائق المصالح التي محركهم . فاوقع بين بيزنطة وروما . واستال تجار الدول الايطالية بالتجارة المربحة مع مصر .

وفي ٢ أكتوبر ١١٨٧ ، سقطت القدس في يد صلاح الدين الايوبي ، ثم اسرع يكتسج معظم الدويلات اللاتينية . وكما تقول الكتب الغربية « هرب اللاتين الاغنياء وبقي الفقراء . أما اليهود والمسيحيون الارثوذكس فقد عوملوا معاملة حسنة ، وقبلوا بترحاب حكم المسلمين » .

٣ ـ وأثارت هذه الاحداث اوروبا واستغلت دعائيا لبدء ثالثة الحروب
 الصليبية ، وأشدها ، اذ جاءت جيوشهم سنة ١١٨٩ ، يقودها

ريتشارد قلب الاسد ، اشهر قادة الحروب الصليبية ، لطول ما دار من سجال حربي وسياسي بينه وبين صلاح الدين الايوبي . حتى كادت تقترن الحروب الصليبية كلها باسم الرجلين ، رغم انها دامت ـ حربا وسلاما ـ عدة قرون .

جاء في الواقع لاول مرة أهم ملوك اوروبا واشهر محاربيها: ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا، واوجستين ملك فرنسا، وفردريك برباروسه ملك المانيا. وقد نجحوا في استرداد عكا وحيفا وقيصرية ويافا. ولكنهم هزموا هزيمة ساحقة عند ابواب القدس. فبقيت المدينة للمسلمين ولكن بقيت للاوروبيين سائر مملكة القدس.

لقد اسفرت الحرب الثالثة عن تقليص حجم المالك اللاتينية ، ولكنها اعطت هذه المالك ما يقرب من مائة سنة اخرى من العمر ، قبل ان تنقرض وتجلو تماما .

٤ ـ ولأنها ، كها ذكرنا لم تكن مجرد حروب دينية ، ولان الصفة السدينية لهـذه الحروب بدأت تشحب لتسزداد الاسباب الاستعهارية » ـ بالقاموس الحديث ـ بروزا ، فاننا نجد الحملات الصليبية التالية تتجه في الشرق العربي الاسلامي وجهات اخرى .

وكانت مصر ـ بعد الدور الـذي لعبـه فيهـا صلاح الـدين ـ قد صارت القوة الاساسية ، وبالتالي اتجهت محاولات الغزو اليها .

فالحرب الصليبية الرابعة اشرف عليها الكسيوس حاكم بيزنطة لغز ومصر سنة ٢٠٤ بحجة اخضاع الارثوذكس في مصر للبابا . ولكن الحرب كانت بمولة من مراكز المال والتجارة الكبرى في ثغور ايطاليا وانجلترا وفرنسا .

- و في سنة ١٢١٨ شنت الحملة الصليبية على مصر ايضا ، لحصار دمياط ، بحجة الاستيلاء عليها ، ثم المساومة عليها بتركها في مقابل استرداد القدس ، ودام حصار الصليبين لدمياط سبعة عشر شهرا . ثم توغلوا محاربين في الدلتا عشرين شهرا اخرى ، ثم الهزموا وانسحبوا من دمياط في ١٢٢١ ، وعادت فلولهم الى عكا .
- ٦ وبعد سنوات قليلة ، انتهزوا فرصة شدة الخلافات بين ورثة صلاح الدين الايوبي ، والصراع بين الكامل في مصر وابن عمه الناصر في دمشق ، فاستولى فردريك الثاني على القدس دون قتال! وظلت في ايديهم حتى استردها جيش مصري في فبراير ١٢٢٩ . وبقيت في يد المسلمين العرب منذ ذلك الوقت .
- ٧ ـ ولم تخمد شهية اوروبا النامية للاستيلاء على هذا الشرق الغني . فقاد لويس التاسع الحملة السابعة على مصر ، واحتل دمياط في ديسمبر ١٢٤٤ ، واندفع محاربا بقصد الوصول الى القاهرة ، ولكنه سقط اسيرا في ايدي جيوش مصر ، وسجن في المنصورة في ابريل ١٢٥٠ ، وبقي في السجن حتى اشترى حريته وحرية قادته بمال كثير ، وانسحب من مصر .

انسحب عائدا الى احدى ممالك اللاتين في فلسطين . وبقي اربع سنوات يحاول الايقاع بين المسلمين العرب ليسترد القدس . وتحالف مع هولاكو حين بدأ خطر الزحف المغولي السرهيب يلقي بظلمه على المنطقة .

ووصل المغول الى بغداد ودمر وها سنة ١٢٥٨، ثم اكتسحوا مملكة حلب، ثم علكة دمشق . حتى تقدمت جيوش مصر ومعها جيوش ساثر العرب المسلمين ودارت معركة عين جالوت التاريخية ، في سبتمبر

١٢٦٠ ، وانتهى بهذه المعركة خطر المغول بأكمله . وزاد ضعف المهالك اللاتينية ، فتقدمت جيوشنا المنتصرة فحررت حيفا وصفد وانطاكية وغيرها .

٨ ـ فلها تحركت الحملة الصليبية الثامنة والاخيرة من فرنسا ، كانت قليلة الثقة ، فاترة القوى ، فبعد أن ابحرت متجهة الى الشرق ، عادت فاتجهت لاحتلال منطقة اقرب . وهي تونس!

وفي الشرق مضى السلطان قلاوون يحرر ما بقي للصليبيين من عالك او ثغور . . صور وبيروت وطرطوس وصيدا .

وانتهت تلك الصفحة التي دامت قرونا ، وسميت باسم الحروب الصليبية ، وقد انقرضت ممالك اللاتين المصطنعة ، وعادت البلاد الى اصحابها . وان ظلت مرارة تلك المرحلة في نفوسهم قرونا . . يؤلفون فيها ويعودون اليها ، ويدرسونها في مدارسهم ، من وجهة نظرهم طبعا .

ولكن هل انتهت القضية ، عند هذا التاريخ ؟

. . كلا ، فاننا نعيش صورة جديدة منها في الحاضر .

ومن حقنا أن نضيف الى الحروب الثهانية المسجلة في كتـب التاريخ ، حربين اخريين ، ربما تحت نفس العنوان .

في فترة ما ، ظهرت الامبراطورية العثمانية ، التي كانت آخر امبراطورية ضمت تقريبا كل بلاد المسلمين . وكانت الامبراطورية العثمانية بالذات غير ما سبقها من امبراطوريات اسلامية ، فقد قامت على الفتح والقهر ، وكانت تنظر الى البلاد الاسلامية نفسها نظرتها الى « المستعمرات » . كانت في الداخسل امبراطسورية مستبدة ظالمة مظلمة ، لم تساهم في الحضارة الاسلامية بشيء ، ولكنها كانت ذات بأس عسكري منظم قوي ، فبعد ان فرغت اوروبا من اخراج مملكة الاسلام المتحضرة المزدهرة من اسبانيا غربا ، اذا بها تواجه ، وبعد هذه الحروب الصليبية كلها ، خطر الغزو الاسلامي او التركي من الشرق ، بعبور الاتراك من آسيا الى اوروبا واحتلال البلقان بأكمله ، والوصول الى حدود امبراطوريات روسيا والنمسا وغيرها .

ومر وقت طويل ، والامبراطورية العثمانية تشيخ ، والعالم الاسلامي العربي يتدهورويتحلل وتسدل عليه ستائسر الظلم والاظلام . هذا بينا بدأت مستعمرات اخرى بعيدة ، وعصر الصناعة في اعقابه يغذيه ويقويه .

صارت اوروبا اقوى قوة في العالم ، هي سيدة المال . وسيدة التجارة ، وسيدة الصناعة . وسيدة البحار .

ولقد وصلت قوتها وحضارتها الى الهند واستراليا شرقا والى اقصى اطراف امريكا وامريكا الجنوبية غربا وجنوبا .

ولكن الجوهرة الثمينة ، الشرق العربي ، لم تفارق خيالها . وحفر قناة السويس زاد من أهمينها . ومن هنا يمكن القول ان « الحرب الصليبية » التاسعة بدأت منذ انحلال الامبراطورية التركية اذ بدأت انجلترا وفرنسا وروسيا تدعي كل منها حقا في حماية اقلية من أقليات العالم العربي ، انتحالا لاسباب التسلل والتدخل ، ثم صراع انجلترا وفرنسا على مصر ، وفوز انجلترا بمصر وبقناة السويس باحتلالها مصر ، الامر الذي لم تقو عليه الحملات الصليبية كلها . . ثم الحرب العالمية الاولى ، وخداع الانجليز للثورة العربية ، واتفاقية سايكس ـ بيكو التي قسموا بها العالم العربي سرا بينهم ، ووعد بلفور

لليهود بوطن قومي في فلسطين . .

هذه السلسلة من الاحداث القريبة ، والتي استغرقت في جموعها ما يقرب من قرن من الزمان ، وتوجت بدخول لورد اللنبي القدس ، ودخول الجنرال غورو دمشق ، تكون في جموعها ما يمكن ان نسميه - استنادا الى التاريخ الذي سردناه - الحرب الصليبية التاسعة . وهي اول حرب تحقق اغراضها كاملة منذ اندحرت آخر عالك الصليبين في الشرق قبل ذلك بحوالي ستة قرون . .

طبعا ، كثير من الظروف تغيرت ، والأفكار الدينية لم تعد هي الحافز في اوروبا بل صارت المصالح الاقتصادية والسياسية هي الاساس السافر لكل شيء . ولكن عندما دخل الجنرال غورو ، قائد الحملة الفرنسية في الحرب العالمية الاولى ، دمشق ، ووقف امام قبر صلاح الدين الايوبي ، لم ينس ان يقول كلمته الشهيرة : « ها قد عدنا . . يا صلاح الدين ! » . .

فالجنرال غورو ، حين نطق لسانه بهذه الكلمة وهو يقف امام قبر صلاح الدين ، كان يعرف طبعا أنه جاء غازيا لاستعبار الشرق ، ولكن غلب عليه ما تعلمه في المدرسة ، وما وراءه من تراث ، فخفق قلبه ونطق لسانه بما طاف بخاطره في تلك اللحظة . وسواء قالها بالمعنى الديني ، او بالمعنى العسكري ، او بالمعنى الحضاري ، فلا شك أن العناصر الثلاثة كانت متداخلة وهو يقول هذه الكلمة ، وان تغلب فيها عنصر على آخر .

دام هذا النظام الذي اسفرت عنه الحرب التي اسميناها بالحرب التاسعة ، دام هذا النظام من سنة ١٩٤٨ الى سنة ١٩٤٨. .

كانت هناك حركات وانتفاضات . وشبت ثورات شتى في هذا القطر العربي او ذاك . ولسكن كل هذه التحديات والشورات والانتفاضات لم تغير كثيرا من وضع المستعمرين الانجليز والفرنسيين وفي خضوع السلطات المحلية لحكمهم .

على أن الحرب العالمية الثنانية غيرت الظروف المدولية تغييرا عميقا .

لقد ظهر الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي ممتدا الى منتصف اوروبا بالضبط، ومهددا ما عرف باسم « الحضارة الغربية المسيحية » ال المعسكر الغربي، الذي انضمت اليه وتولت زعامته الولايات المتحدة . . .

وشبت حركات التحرر في العالم ، وقامت الثورات ، وشعرت اوروبا بالنسبة للشرق ان وجودها فيه مهدد بالروال ، وان المسألة مسألة وقت . .

وكان هذا الشعور قديما ، منذ احتلوا الشرق سنة ١٩١٩. ففي وثائق مؤتمر فرساي بعد الحرب العالمية الاولى مذكرة ينصح الانجليز فيها امريكا بالموافقة على فكرة اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، لان وجود مثل هذا الوطن (على نمط المهالك اللاتينية القديمة ) له صفة قابلة للدوام ، وسوف يكون خير وسيلة لحماية قناة السويس لحساب الغرب .

فهي نفس فكرة اقامة دولة في قلب الشرق تحـرس مصالحهــم ويمسكون منها بخناق العالم العربي .

نفس ما ترجمه وزير الطيران الامريكي السابق سمنجتون حين

وصف اسرائيل بأنها بمثابة « حاملة طاثرات غير قابلة للغرق » .

لقد وجدوا فى ظهور الدعوة الصهيونية وسيلة مواتية ، لانهم صاروا في عصر لم يعد ممكنا ان يقنعوا فيه شعوبهم بحمل الصليب والذهاب تحت اسم الحروب المقدسة . والقدس مفتوحة للحجاج اليها من كل مكان . والحروب الدينية لم تعد مقبولة . ولكن ها هو مجتمع افرزته اوروبا ، وان كانت قد اضطهدته اوروبا . ولديه حافز قوي للرجوع الى مملكة القدس القديمة ، فالفرصة سانحة لاقامة قاعدة غربية في قلب الشرق .

لقد ذبحوا اليهود في القدس ومنعوهم من الاقامة فيها قبل قرون . وقد اضطهدوا اليهود في بلادهم الاوروبية بشتى انواع الاضطهاد ، ولكنهم الان صاروا يرون في اقامة دولة يهودية دينية ، هدفا اساسيا وساميا !!

وقد تزايدت أهمية المنطقة بسوقها التجارية الضخمة ، وبموقعها الاستراتيجي الخطير ، خصوصا بعد ظهور الاتحاد السوفيتي في الشرق ، وفوق كل هذا طبعا ، البترول ، الذي لو انتقل من يد الى يد ـ كها قال كيسنجر صراحة ـ لانقلبت كل موازين القوة في العالم .

هكذا ، تضافرت العوامل لبدء الحرب العاشرة . .

الحرب العاشرة التي بدأت منذ اقامة دولة اسرائيل سنة ١٩٤٨ وما زالت مستمرة الى الان . . وستستمر زمنا آخر طويلا !

أننا لم نتحدث عن الحروب الثهانية المسجلة في كتب التاريخ الا بايجاز . وقد كان بعضها قصير العمر ، وبعضها كان طويلا ، استغرق اجيالا ، وشمل عدة حروب في حقبة واحدة او مواجهة متصلة

واحدة . .

بهذا المعنى نقول اننا منذ سنة ١٩٤٨، ونحن في الحرب العاشرة .

لقد حاربت اسرائیل العرب عدة مرات: حرب ١٩٤٨ حرب ١٩٥٦ حرب ١٩٥٧ .

كانت لكل حرب ظروفها وملابساتها . وهزم العرب فيها جميعا ، عدا حرب ١٩٧٣ . ولكن يجمع بينها صفات اخرى كثيرة . فكلها كان بتأييد ساحق ـ علني او سري ـ من الغرب ، وكلها كان فيه الخصوم يستفيدون من الخلافات العربية . وكانت كلها تستهدف توسيع رقعة اسرائيل وفرض وجودها على العرب بالقوة .

وقد كانت تتخلل هذا كله لحظات من السلم المسلح ، او الهدنة ، او اللاحرب واللاسلم ، ولكنها حين ننظر الى مجموعها نجدها حربا واحدة في فصول ووقفات كثيرة .

وآخر معركة من معاركها \_ الى الآن \_ الحرب الاهلية في لبنان . .

صحيح أن هناك تناقضات عربية كثيرة . وصحيح أن هناك بعد ذلك تناقضات لبنانية فلسطينية ، ثم تناقضات لبنانية بحتة .

ولكن الذي لا شك فيه أمران: الامر الاول ، ان هذه الحرب الاهلية سببها الاول وجود اسرائيل ، وطردها للشعب الفلسطيني ، ودفضها حتى الاعتراف بوجوده ، ومحاولتها المستمرة لعرقلة اي جهد سلمي ، مع الاستمرار في سياسة تهويد ما غزته من اراضي دول عربية اخرى ، وهذا كله يخلق توترات على الجانب الآخر من الحدود ، انفجرت مرة في الاردن ، وانفجرت مرة اخرى في لبنان .

الامر الثاني ، ان هناك أيادي اجنبية ـ اسرائيل ؟ امريكا ؟ . . قوى اخرى ؟ لعبت دورا في اطالة تلك الحرب الأهلية البشعة في لبنان ، وان هناك من تعمدوا تلوينها باللون الديني ، اذكاء للروح الصليبية القديمة في الغرب ، وهناك من فكروا في التقسيم ، بمنطق ما سبق حدوثه في ظروف سابقة كشيرة وعلى ضوء نجاح اسرائيل الى الان .

وربما كان من أكبر الاخطار ، التي وقع فيها العقبل العربي العام ، بعد نكبة ١٩٤٨ ، انهم كانوا يفكرون داثيا في الصراع العربي الاسرائيلي ، بمنطق قصير الاجل . في حين اننا لوكنا تأملنا الامر في اطاره التاريخي الطويل ، ومن منظور الاهداف السياسية والاقتصادية لشتى القوى في عالم اليوم . . لادركنا أنه احد تلك المواجهات الحضارية الطويلة التي تأخذ اشكالا شتى من الحرب ومن السلم ومن الخضال العسكري والسياسي ومن السباق في ساحة التقدم والتفوق ، ومن نجاح في ضم شتات الامة العربية تحت حد ادنى من التكافل والتنافل والتنسيق . .

وانني لاسمح لنفسي بأن أقول انني حين كتبت قبل حرب ١٩٦٧ حوالى سنة ١٩٦٥ تقريبا - انه لا يوجد حل سحري للصراع ولا معركة واحدة تنهي المشكلة ، لان الصراع ليس مع اسرائيل وحدها ، ولكنه صراع حضاري طويل ستتخلله احداث طويلة ومريرة ، وامتحانات سوف ننجح او نرسب فيها . . هاجم الكثيرون فولي هذا ، ولكن يخيل لي ان الاقتناع بأن المواجهة الحضارية طويلة ، وان العالم العربي هستهدف » - بفتح الدال - من قوى عالمية كشيرة ، ولاسباب معقدة ، اقول ان هذا الاقتناع فيا اظن بدأ يتسع .

هذا على الاقل هو فهمي للقضية الفلسطينية .

وهو فهمي للمأساة اللبنانية . . وماكشفت عنه من مآس عربية .

فلوكانت البلاد العربية متفاهمة ، لما حدث ما حدث في لبنان . ولو تعلمت انها اذا اختلفت فهنـاك لحظـات يتجمعـون فيهـا خارج خلافاتهم لما حدث ما حدث في لبنان .

ولعل هذا الكلام يصدم الكثيرين . .

ولكن الدواء « المنبه » في هذه الأمور ، خير من الدواء « المنوم » على اي حال !

هذه بعض الحقائق الأولية التي يجب أن يعرفها كل مسلم حتى ولو لم يكن متدينا ويعرفها كل مسيحي شرقي يصاب بما يصاب به المسلمون في اوطانهم ، لأن هدف الغرب ليس مجرد الدين وحده ، بل البلاد الاسلامية بخيراتها وكل سكانها ، والمسلمون على الأخص ، ليضعفهم ويمتصهم ، باعتبار أن قوة الدين في قوة المعتنقين له . . . وباعتبار أن المسلمين قوة لما خصائصها ، وهم لا يجبون أن يخضعوا لقوة اخرى تتحكم فيهم ، على أن اللي ينزل بالمسلمين في دولهم ينزل بالتالي على المسيحيين الشرقيين من أهل هذه الدول ، وينعكس عليهم ، مما جعلهم ويجعلهم يقفون صفا واحدا مع المسلمين ، ضد هذا التهجم الغربي وأعود فأقول : ليس هدفي من وضع هذه الحقائق أمام كل مسلم ، أن أثير في نفسه روح التعصب وضع هذه الحقائق أمام كل مسلم ، أن أثير في نفسه روح التعصب على حقيقتها دون انخداع بأي قول معسول ، أو مظهر براق ، أو اتهام مكذوب مغرض .

#### [ wkr zmranteis ]

فقد دأب الغرب على رمينا بالتعصب ، كلما رأى فينا يقظة دينية ، وإخلاصا لمبادئنا ، وهو على حد المثل العربي القائل : « رمتني بدائها وانسلت » ، فهو يشهر علينا سلاح هذا الاتهام ليبط من عزمنا ، ويبعدنا عن التمسك الطبيعي بديننا ، ويجعل أمرنا فرطا . . وتتعرى بذلك أمامه فريسته ، وينفذ مخططاته فيها !!

ومع الأسف نراه قد نجع الى حد كبير ، ونال سلاحه هذا من نفوسنا كثيرا ، حتى أصبحنا نهاب من مجرد الصلاة ، في مكان عام غير المسجد ، وغير البيت ، حتى لا نرمى بالتعصب! ، ونخاف من مجرد اعلان الحرص على ديننا وتعاليمنا ، حتى لا نرمى بالتعصب!! ، بل أخذ بعضنا يرمى بعضا منا ، متمسكا بدينه ، بالتعصب! ، وأصبحنا سهاب ذكر كلمة الاسلام ، أو وصف شيء بوصفه الحقيقي وأنه إسلامي!! خوفا من أن نرمى بالتعصب!! بل أصبح البعض من شبابنا وشاباتنا ، بل ورجالنا الكبار ، يتظاهرون بعدم التمسك بدينهم وتعاليمه ، حتى لا يقال عنهم إنهم متعصبون!!

تافه خاسر ، كل مسلم لا يعتز بدينه ، بعد ان ضعفنا امام هذا السلاح أو هذا الاتهام المكذوب المغرض ، سلاح التعصب ورمينا به ، حتى نجح الغرب في ذلك إلى حد بعيد ، وهو من أسلحته السلمية الاشعاعية التي يستعملها لتحطيمنا ، ونزع روحنا الدينية من نفوسنا ، أو نزع كل مقاومة فينا أمامه ، وأمام مخططاته .

يجب أن يعرف كل مسلم هذا ، ويعرف نوعية السلاح الذي يحاربوننا به ، وأنه سلاح « فيشك » من النوع الذي يطلق صوتا

للإرهاب . . فلا ينزعج المسلم ولا يهتز ، فإن الإنسان الثابت غير المهتز يحترمه الناس حتى خصومه بل وحتى الذي أراد أن يزعجه ويرعبه يضطر لاحترامه ، ولا يكن المسلم كأولئك السلج المغفلين ، اللذين يقعون فريسة سهلة ، في أيدي النصابين والمحتالين ، بمجرد أن يقولوا لهم : « مباحث » ، ثم يسلبوهم ما يملكون . . وليثق بنفسه وبربه وبدينه وتعاليمه كل الثقة ، ويقف مرفوع المرأس ، مباهيا بأنه إنسان يحترم دينه ، وتعاليمه ، وأن شخصيته مرتبطة بدينه ، ولا يفرط فيها ، ولا في دينه ، لان دينه دين التسامح والتقدم ، ومبادئه في ذلك معروفة ، وتاريخه معروف ، وليس من التعصب بل من الطبيعي جدا أن يحترم الانسان دينه ، ويحترم نفسه وشخصيته ، بل إن التحلل من الدين هو الضياع والانهيار ، ونحن لم نقل ولن نقول ولا يصبح أن الدين هو الضياع والانهيار ، ونحن لم نقل ولن نقول ولا يصبح أن بل نحترمه ، لأنه يحترم ما يؤمن به ، حتى ولو كان ضدنا .

فليس من المقبول عقلا ومنطقا ، أن يرمى بالتعصب أي انسان يحترم مبادئه الدينية ، ويعمل بمقتضاها .

فإتهام الغرب لنا بالتعصب ، كلما رأى فينا تمسكا بديننا ، اتهام يتبرأ منه الحق ، والعقل والخلق ، والطبائع السليمة ، ولا يستعمل أي

انسان هذا السلاح ضدنا ، إلا إذا كان له غرض ملتو خبيث ، يريد الوصول إليه ، كأغراض النصابين المحتالين ، ذوي الأعمال العدوانية ، حين « يهوشون » السذج بسلاح فارغ يشهرونه عليهم ، أو كلمة «مباحث أو بوليس » ، يطلقونها في وجوههم ؛ ليرتعدوا ويستسلموا ، ويسلموا ما لديهم للنصابين المحتالين . .

ولسنا سذجا ولا مغفلين ، ولا ضائعي الشخصية منحلين ،

## ولسنا اطفالا يخوفوننا بهذا ﴿ البعبع ﴾ ، ويضحكون علينا !!

#### [ مبعث التقدير والاعجاب ]

ولعلنا سمعنا من فضائل كارتر: أنه إنسان مسيحى - متدين ، واحترمته بلاده ، واحترمه العالم ، ولم يتنقص منه أحد لأنه متدين ، بل العكس ، ولعلنا أيضا قرأنا كثيرا ، ولمسنا أن إسرائيل ، دولة قامت على أساس ديني ، وأن زعهاءها ورؤساءها ، يباهون بذلك أمام العالم ، ويتمسكون بتعاليم دينهم ، إلى درجة أنهم حتى في اعتداءهم الظالم على أرض العرب ، يقولون : إن هذه أرضنا بنصوص التوراة !! وقد حتموا على طائراتهم وبواخرهم ألا تقدم من الطعام إلا الطعام اليهودي الذي يقره دينهم « كأشير » ، وكان « بن جوريون » يفخر ويتباهى بأنه شديد الحرص على تعاليم نبيه - كما يقولون هناك \_ : النبي أشعيا ، ويتمثل دائها بها ، وكلما ضيق العالم عليهم الحناق في المحافل الدولية ، تخلصوا بأنهم يفعلون ذلك ، اتباعا للتوراة . . الخ !! وما رأينا احدا في العالم ينتقصهم ويعيبهم ، أو يرميهم بالتأخر والرجعية لتمسكهم بدينهم . . بل يظفرون من المحافل الدولية ، ومن العالم بما عرفنا ونعرف . . فكيف يخشى مسلم أن يرميه الغرب بالتعصب أو الرجعية - لحاجة في نفس يعقبوب -فيتنازل عن اهم مقوماته ، وأعز ما لديه ، ويتهاون في ذخيرته في هذه الحياة وفيا بعدها ، وهو دينه - ؟

ألا إنها عقدة النقص التي زرعها الغرب في نفوسنا . . وقد آن الاوان ، بل فات الاوان ، الذي يجب علينا فيه أن نعثر على أنفسنا ، ونسترد كرامتنا ، ونعتز بشخصيتنا ، ونتخلص نهائيا من هذه العقدة .

ألا فلتقولوا للغرب الذي يرميكم بالتعصب ، ويخوفكم به ، إنك أنت المتعصب ، وهذه هي دلائل تعصبك على مر التاريخ ، ولتحذروا أن ينال منكم ، ومن شخصيتكم الاسلامية ، أي متعصب ، متربص بكم ، وبأمتكم ، عن هذا الطريق ، وبهذا السلاح . . وكونوا مسلمين في خلقكم ، وقيمكم ، وعزة نفوسكم ، واعتسزازكم بدينكم ، فلا كرامة لمن فرط في دينه ـ أعز شيء لديه .

وبمناسبة ما ذكرته عن اسرائيل من قبل ، رأيت أن أضع أمامك مزيدا في هذه الناحية ، وهو مقال كتبته في افتتاحية العدد ٣٨ ـ غرة صقر سنة ١٣٨٨ هـ ـ ابريل سنة ١٩٦٨ ، من مجلة الوعي الاسلامي تعليقا على ما نشرته مجلة ( الحوادث » اللبنانية في ذلك الوقعت سقته وأسوقه الآن للاعتبار .

#### أخي القارىء

كتبت مجلة ( الحوادث ) اللبنانية تقول : ان الحاخام الاكبر في اسرائيل منع زواج بنت رئيس الوزراء السابق ( بن جوريون ) من ضابط يهودي . . وذلك لأن أمها كانت مسيحية وتهودت ، ولكنها لم تثبت يهوديتها . وقدم بن جوريون شهادات تثبت أنها تهودت عند زواجه بها منذ (٢٥) عاما في بريطانيا ، ولكن الحاخام لم يعترف بهذا ، وفشلت كل الجهود التي بذلها رئيس الوزراء السابق وأنصاره وكبار المسؤولين لتسهيل الاجراءات ، فلم تجد زوجة بن جوريون وابنته بدا من الانصياع ، وتقديم طلب اشهار يهوديتها وللحاخام أن يقبل الطلب أو يرفضه بعد ذلك . .

خبر له معان متعددة بهمنا منها

- ان الحاخام وقف في وجه تيار رئيس الوزراء السابق وأنصاره وكبار المسؤولين ، وتمسك بوجهة نظره الدينية ، ورفض كل الشهادات التي قدمت له ، وكان من الممكن أن يعتمدها ويجامل ، ولكنه أبي . . .
- ٢ ـ أن رئيس الوزراء السابق اضطر للخضوع لرأي الحاخام الاكبر ،
   وتنفيذ ما يراه من وجهة نظره الدينية ، دون أن يتطاول عليه
   ويرميه بالجمود والتأخر وغير ذلك من الالفاظ المشاجة !!! .

ومعنى هذا وذاك كما قالت المجلة ( أن الحاخام يتمتع بنفوذ سياسي ( وصحته ديني ) قوى أكثر بكثير مما تتمتع به أية شخصية دينية في العالم » .

وهذا معنى واضح من الخبر. وقد عللت المجلة لهذا النفوذ فقالت: « لأن مثل هذا النفوذ هو جزء سياسي ضروري في الحركة الصهيونية لتعبئة اليهود، سواء لتلبية نداء الهجرة أو لغير ذلك من القضايا ».

وأضيف الى هذا أن الدولة كلها تقوم على أساس ديني ، وكل حركة فيها تنبعث أصلا من العقيدة الدينية ، وهذا هو السر في هذا التجمع الغريب من نوعه على أرض اسرائيل : وطن يضم أشتاتا لا تلتقي في جنس ، ولا لغة ، ولا ثقافة ، ولا منبت ، يعني كل أسباب التفرقة والتشتت متوفرة بينها ، لكنها مع هذا متآلفة متعاونة بصورة غريبة .

وسبب ذلك شيء واحد . هو : العقيدة الدينية التي جمعتهم ،

وحملتهم على أن يتركوا رفاهية أوروبا وأمريكا ليعيشوا في صحـراء النقب ، وفي أماكن لم يطرقها انسان من آلاف السنين .

ونحن لا ندهش لهذا كما يدهش بعض الناس ، فقد عرفنها ما فعلته العقيدة الدينية في نفوس العرب ، حين جاء الاسلام ، فقاموا بما يشبه المعجزات .

ولكننا نندهش لأننا مع هذه الشواهد من الماضي والحاضر على ما تفعله العقيدة منجد بعض الناس مجملون محاجة في نفوسهم على مجتمع يقوم على العقيدة الدينية ، وبعض آخر يخشى أن يعلن تمسكه بدينه ، خوفا من أن يتهم بأنه غير عصري ، وغير متمدن !! في الوقت الذي نجد فيه دولا تقوم على عقيدة لا دينية ، وتجعل ذلك أساس وجودها وبرنامج عملها . . وتجد (دلاديل) لها في كل مكان حتى من بين المسلمين مع الاسف الشديد!!

وهؤلاء المسلمون بشهادة الميلاد ، هم أشد الناس تحمسا لمهاجمة قيام دولة على أساس من العقيدة الاسلامية ، بحجة أن ذلك تعصب ديني لا يليق بالقرن العشرين !! في الوقت الذي يدينون فيه بعقيدة يتفانون في العمل لها ، وينسون دينهم وأصولهم وتاريخهم ويتنكرون لكل ذلك من أجلها !!

وسبب تحمسهم هذا مفهوم ، لأن قيام المجتمع على أساس التعاليم الدينية سيجعله ينفض كل خبث يأتي من الشرق أو الغرب . وليس ذلك من صالحهم !

أرأيت - أخي المسلم - في كل مكان هذه اللعبة التي يخوفونك بها : التعصب ؟! ويريدون أن يحملوك باسمها على التنصل من

ولائك لدينك وأمجادك ، والتجرد من العقيدة الكريمة التي تصلك بخالقك ، وتوفر لك القوة والعزة ، في الوقت الذي يدينون هم فيه بالولاء لغير ربهم وغير أرضهم وتاريخهم وأمجادهم !!

وهذه اسرائيل قامت على أساس ديني مستمد كله من التوراة .. اللغة العبرية التي كانت من الاثريات بعثوها ، لأنها لغة دينهم . والاسهاء العبسرية للأماكن كها جاءت في التسوراة أطلقوها .. والخطوات التي رسمتها التوراة ، والتوجيهات التي جاءت بها ، كل ذلك يتمسكون به ، ويسيرون على هديه .. وقد ذكرت لك في عدد سابق ما صرح به بن جوريون نفسه : (من أن الأماكن التي ذكرتها التوراة لا بد أن يحصلوا عليها ويحتلوها ) . لم نجد منهم واحدا يخجل من الاعلان عن نفسه بأنه يتبع التوراة ، ولم نجد الدولة نفسها تتحاشى ذلك ، بل ان زعهاءها وقادتها يعلنونه ، ويفخرون أمام العالم كله به . .

لم يعملوا حسابا لأحد يتهمهم بأنهم : متعصبون دينيون ، أو غير عصريين .

ولم يحجموا عن اعلان تمسكهم بدينهم، خوفا من أن يقال عنهم: متأخرون !!

بل مضوا في سبيلهم ، وجمعوا اليهود من أنحاء العالم بسلاح الدين والعقيدة . . وساروا جميعا في الطريق باسم اعادة أمجادهم وتاريخهم القديم ، وأرضهم - أرض الميعاد - !! وأقبلوا على العلم والتبحر فيه ، والتخصص في كل فروعه ، وسبقونا وسبقوا الكثيرين في العلم والاختراعات و التكنولوجيا ، فلم تعقهم عقيدتهم التي

يتمسكون بها عن ميدان السبق في العلم والصناعة . .

فهل وجدنا في العالم كله من يخاصمهم ، لأنهم اقاموا دولتهم على أساس ديني ، وساروا على هدى من كتابهم المقدس ؟! لا . .

حتى الذين كان المفروض فيهم ألا يلتقوا معهم ، لما فعلوه بعيسى عليه السلام ـ تلاقوا معهم ، وكانسوا ـ ولا يزالسون ـ أكبسر عون لهسم علينا !!

ولوكان الاسلام حقيقة دين تأخر وجمود ـ كيا يزعمون ـ لكان لهؤلاء الذين يخشون احياء تعاليمه أو الذين ينفرون أو ينفرون الناس منه عذرهم !!

ولكن الاسلام بعقيدته وتعاليمه أكبر دافع على التقدم والنبوغ ، في كل جانب تعرفه البشرية . .

فان كنا نريد حرية فالاسلام أبو الحرية بمعناها الحقيقي لا بمعناها المصطنع الذي نراه في عالمنا الآن . .

وان كنا نريد عدالة اجتاعية فالاسلام قد سبق بتحقيقها منذ اربعة عشر قرنا ، على صورة لا يزال العالم بأفكاره قاصرا حتى عن القرب من ظلالها .

وان كنا نريد كرامة ، فالاسلام هو الذي حقق ويحقق اسمى معاني الكرامة للانسان . .

وان كنا نريد قوة وعزة ، فالاسلام دين القوة والعزة .

وان كنا نريد علما ، فالاسلام هو الدين الحي الـذي يقـوم على العقل ، ويحرص على التبحر في كل علم .

ولا أريد هنا أن ألجأ الى شواهد لذلك كله فقد تكفلت الكتب به ، وأصبح امرا معروفا حتى لدى المنصفين من علماء الغرب .

ولكني أريد أن أذكر فقط شاهدا واحدا من القرآن ، ذلك هو الامر الذي وجهه الله لنا في قوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الجيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخسرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ .

هذا الامر وحده كاف لأن يقيم أقوى دولة وأعزها ، على أحدث طريقة عصرية في أي مكان واي زمان . .

فهو يوجب على المسلمين أن تكون في أيديهم أكبر قوة في العالم ترهب ولا ترهب ، تخيف ولا تخاف ، بحيث يكون لهم النفوذ الاول والاعلى في هذا العالم ، دون استغلال هذه القوة طبعا في الاعتداء والصلف ، لأن الله لا يحب المعتدين .

فهل يمكن تحقيق أمر الله هذا الآن مثلا ، دون أن يكون المسلمون أسبق الناس وصولا للقمر ، وأقواهم علما واختراعا وصناعة واقتصادا وخلقا ؟ أو بمعنى جامع أقوى الناس في كل جانب من جوانب الحياة ؟

وهذا أمر واجب التنفيذ لا مجرد اشارة من بعيد . .

آية واحدة يمكن ان نجعلها شعارا لأقوى دولة في العالم ، ومنارا لها الى هذه القوة . .

فالاسلام ـ اذن ـ لا يقبل تلك الافتراءات التي يوجهها اليه بعض ابنائه ، من أنه دين تأخر أو جمود . . النخ . .

وليس لمسلم أي مسلم العارفي بعده عن الاسلام ...

ولقد ظل المسلمون عشرات أو مثات السنين يعيشون كالايتام على مآدب اللئام . مآدب الغرب والشرق . وهم وجلون من الاقبال على دينهم ، متجهون الى غيره ، فها الذي استفادوه طوال هذه السنين ؟ .

وهذه اسرائيل تعلن وتفخر بأنها دولة دينية ، تقوم على أساس التوراة وتعاليمها . . فها الذي ضرها ؟ .

وهذا هو الحاخام الاكبر فيها يتمتع بسلطة دينية لا تتمتع بها أية

شخصية دينية في العالم . والدولة نفسها هي التي تساعده على هذا وتخضع له . . لأنها في حاجة فعلا الى سلطة دينية تساندها وتستنفر كل القوى لمؤازرتها . . فهل خسرت شيئا بتدعيم النفوذ الديني فيها ؟ .

ان الروح الدينية هي أكبر حافز على النهوض وبجابهة الاخطار ، ولقد عرفت اسرائيل كيف تستفيد منها ، وتستغلها في السطوعلى أرضنا ، وفي تثبيت أقدامها على بطوننا ، كما عرفت كيف تستفيد من بعدنا عن ديننا ، ومما نرتكبه من أخطاء وحماقات واختلافات !!

ومن قبل استطاع المسلمون أن يهزموا جحافل الغرب التي هاجمتهم باسم العقيدة ، ويطهروا بلادهم منها ، لأنهم قابلوا العقيدة بالعقيدة ، وكان هتافهم : الله أكبر . . وفي مقدمتهم قائدهم يصيح : وا اسلاماه . .

وقد ذكرت مجلة ( الحوادث ) أيضا أن هذا الحاخام هو الـذي أصدر الفتوى التي تقول : ان كل يهودي يقبل اخلاء شبر واحد من الاراضي المحتلة ـ الأراضي العربية ـ يعتبر كافرا ، لأن هذه الاراضي المحتلة تقع جميعها في أرض الميعاد ، ولا يملك أي يهودي حق تسليم

ذرة واحدة من هذه الاراضي ، الا اذا كان كافرا » .

« وكانت هذه الفتوى هي السبب في أن 94 في المائمة من الاسرائيليين عارضوا الانسحاب في آخر احصاء بين السرأي العام ، وكانت هذه النسبة أقل بكثير قبل أن يصدر الحاخام الاكبر فتواه هذه » .

أرأيت كيف يتغلغل النفوذ الديني في نفوسهم ، وكيف يتقبلونه ؟

كل شيء هناك يقوم على أساس الدين : الهجرة من بلاد الرفاهية الى الشظف في اسرائيل باسم الدين ، والعمل باسم الدين . والعطلة باسم الدين ، والحرب باسم الدين ، حتى الاعتداء الوحثي يرتكبونه باسم الدين !!

ومع ذلك لم يتهيبوا أن يعلنوا ولاءهم لدينهم ، ولم يدمغهم أحد بتأخر ، ولم يخاصمهم لأنهم يعملون بدينهم . .!!

ونحن نتهيب ، أو نتهرب ، أو نتنكر ، أو نتهجم ، وننتظر مع ذلك النصر من الله . .

ونسينا الوعد الصادق ، والقول الحاسم : « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز » . والله لا يخلف الميعاد .

ترى: إلى أين نسير؟

ربى . ان الهدى هداك . .

وأريد ـ أخمى القمارى - أن أزيدك إيمانما وتشبشها بدينك ، وإيمانك ، في كل مواقفك ، هنا أو هناك ، وفي كل خطواتك في الحياة وفي اعتزاز وشموخ . ودون أية حساسية ، تمليها عقدة النقص فينا ،

وخوفنا من أن نرمي بالتأخر والرجعية ، وأقدم إليك معلومات اخرى كتبها غيري عن اسرائيل ، وقيامها على أساس ديني ، وتمسكها بدينها وتوراتها في كل خطواتها ، وإعلانها ذلك على الملأ ، دون أية حساسية فيهم بل بمباهاة ، ولست اقل ـ من الاسرائيليين ـ إيمانا . ولا تطلعا للنصر ، أو لحياة أفضل وأكثسر رجولة واشسد اعتسزازا بدينسك ومقوماتك . .

أقدم إليك هنا ما كتبه الدكتور عبدالوهاب المسيري في الاهـرام بتاريخ٢٧/ ١١ / ١٩٧٣ ثم ما كتبه الاستاذ أنيس منصور في « أخبار اليوم » في ١٤ ذي القعدة سنة ١٣٩٣ هـ ـ ٨ ديسمبر سنـة١٩٧٣ م . . « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » . .

فمها جاء في مقال الدكتور المسيري:

تقول احدى الاساطير اليهودية القديمة ان السيف والتسوراة نزلا من السهاء ملفوفين معا ، وتقول احدى الصلوات اليهودية :

فلتحل البركة على الله القوة الذي يدرب يداي على الحرب واصابعي على الفتال . وهكذا نكتشف ان الروح الدينية تمتزج بروح العنف الدموى في العقل الصهيوني / الاسرائيلي .

ولعل الجيش الاسرائيلي هو خير تجسيد لهذا المزيج الشاذ، فكل جيوش العالم ـ كها نعلم ـ تقوم بمناورات عسكرية يتعلم فيها الجنود فنون القتل والقتال « اما الجانب الروحي لوجودنا الانساني فننميه في المنزل او المسجد او الكنيسة » ولكن الجيش الاسرائيلي خروجا على عارسات الجنس البشري يقوم « بمناورات روحية » تدوم زهاء شهر ونصف يتدارس فيهها الجنود التوراة والتراث اليهردي ، وتنتهى هذه

المناورات يوم عيد الكفارة ، وكان المفروض ان تنتهي مناورات هذا العام عند غروب شمس يوم 7 اكتوبر ، ويبدو ان الجيش المصري قد ساهم في انهاء هذه المناورات الروحية قبل موعدها المحددة بعدة

ساعات.

وتحمل كل وحدة من وحدات الجيش الاسرائيلي صندوقا توضع فيه التوراة نقبست عليه هذه العبارة: « انهض بالله ودع أعداءك يتشتتون واجعل الذين يكرهونك يهربون أمامك » وهذا التقليد بعث لتقليد ديني قديم حينا كان بنو اسرائيل يسيرون يحملون « تابوت العهد » او التابوت الذي كانوا يتصورون أن روح الله تحل فيه ، تسير معهم اينا ساروا تهدي خطاهم وتحارب معهم وتهديهم سواء السبيل « ويجب التنويه الى ان المصادر التي استقيت منها المعلومات السابقة هي مصادر اسرائيلية وليست معادية للسامية ! » .

والقادة الاسرائيليون مولعون باقتباس التوراة لتأييد غزواتهم وفتوحاتهم وعنفهم فالجولان قد فتحت لان « القضاة » اليهود قد حكموا هناك كما يرى ديان ، اما الضفة الغربية فلا بد وان تظل جزءا من الوطن اليهودي لان هذا جزء من التصور التوراتي كما يرى مناحم بيجين ، اما بن جوريون فقد اراحنا واراح نفسه حينا صرح بان الجيش الاسرائيلي هو خير مفسر للتوراة .

ومما جاء في مقال الاستاذ الكبير أنيس منصور ، وهو يعلق على كتاب بن جوريون « ذكريات » قوله :

« ففي كتابه « ذكريات » يتساءل بن جوريون : ما الذي أبقى على الشعب اليهودي حتى الآن ، رغم الطرد والتشريد والتعذيب

والاحتقار والهوان في كل بلد وفي كل زمن ؟

يجيب بن جوريون: لم يكن اليهود شعبا كبيرا في أي وقت. ولن يكونوا شعبا كبيرا في أي زمن . ولكن رغم ما لقوا من عذاب في كل عصر فقد استطاعوا البقاء . وسبب هذا البقاء هو تمسكهم بالتوراة . ولولا هذا التمسك الشديد بهذا الكتاب ، لجاء اليهود في هوامش كتب التاريخ . .

ولا يتعب بنغوريونمن التساؤل: كيف استطاع اليهسود ان يظلوا على قيد الحياة حتى الآن؟

ويجيب لانهم تمسكوا بالتلمود فالتلمود وطن ودين . واذا تفرقت بهم الارض فالتلمود يجمعهم . واذا تفرقت بهم الألوان واللغات فالصلوات وأحلام اجدادهم هي المأوى الوحيد لهم . . ولا يمكن أن يبقى شعب \_ أي شعب \_ اذا لم يكن له دين . واذا لم يكن هذا الدين هو المخبأ والملجأ في وجه عواصف الزمن .

ولما سئل بن جوريون ان كان يرى أن الدين وحده كاف لأن يقيم شعباً متاسكاً ليحقق أحلامه التاريخية : كان رده : اولا يجب أن يكون هناك ايمان تام . وبعد ذلك كل شيء يمكن أن يتحقق . وهو لا ينسى أنه ذهب الى أحد المعابد في نيويورك ووقف الى جواره عدد من اليهود يصلون الفجر . ونظر الى وجوههم ، وجدهم لا يعرفون بعضهم البعض . ولكن بدأت الصلوات وكل واحد يدعو بلسان . وجاءت المزامير . . وتوالت . . وراحت تردد السنة مختلفة . ولكن الدموع جاءت لغة واحدة تربطبين الجميع . . . هنا أدرك بن جوريون . أنه لا بد من التمسك بالدين لكي يتحقق كل شيء . . وبعد الدين تجيء

الارض التي يعيشون عليها وبعد الارض تجيء اللغة الواحدة . . أما بقية الظروف الاجتماعية والعسكرية والاحساس بالخطر والخوف والموت فهي جميعاً قادرة على أن تذيب ما بين الناس . .

أرأيت : ماذا يقول الرجل اعتزازا بدينه ؟

فهل بعد ذلك يتسرب ضعف إلى نفس أي مسلم ، أو يعتريه أي خوف أو خجل ، يجعله يحجم عن إعلانه وجهره بأنه مسلم ، متمسك بدينه ، حريص على إقامة حياته على أساس تعاليمه ومبادئه ؟ .

ما كنت بحاجة إلى أن اضع مثل هذا أمام القارىء المسلم ، والمفروض فيه : أنه معتز بدينه ، لكني اضطررت إلى وضعه أمام بعض الاشخاص ، لعلهم يفيقون ، ويعشرون على أنفسهم ووجودهم . وتعود إليهم روحهم .

## الاسلام لهن نصير

#### ■ مسائل بدهية:

إن الذين يضعون الدساتير الدائمة لزمن طويل ، يحرصون على أن يبذلوا كل ما في طاقتهم العلمية ، وما لديهم من خبرة مناسبة ، ليأتي الدستور ملائها للحياة ، ومغذياً لها ، ومصلحا لشئون الناس فيها ، إلى أطول زمان ممكن . . وبكل إحساسهم بمهمتهم وبشعبهم وبكل طهارة النية والقصد ، والحرص على مصالح شعبهم يبذلون الجهد ، ويدققون في كل كلمة وحرف في الدستور أو في القانون . . وعلى قدر علمهم ، وخبرتهم ونواياهم ، يأتي الدستور او القانون وافيا ومناسبا أو غير مناسب . .

والذين يصنعون الأجهزة: دقيقها وكبيرها ، أو يشرفون على صنع كل أجهزتها ، وعلى تركيبها ، هم اقدر الناس جميعا على معرفة خصائصها ، وخصائص كل جزء فيها ، وعلى ما يناسبه ، وما لا يناسبه ، وعلى طاقة احتاله ، وهم الذين يضعون كيفية إدارته ، وما يصلحه وما يفسده ، ويضعون ( الكتالوج ) الذي يبين للناس تركيب الجهاز وصيانته . وعلى قدر علم الصانع ودقته ومهارته ، يأتي الجهاز الذي صنعه .

ومتى كنا مؤمنين بأن الله هو الذي خلقنا ، وهو الرحمن الرحيم ، العليم الحكيم ، كان من الضروري لهذا الايمان ان ينبثق عنه إيمان آخر بأنه سبحانه ، الرحيم ، والعليم بما خلق ، حين يشرع للانسان ، ويصدر إليه تعلياته ، ليتبعها في حياته ، يريد به اليسر ، ولا يريد به العسر ، ولا بد أن تكون هذه التشريعات وهذه التعليات والارشادات ، هي الأنسب ، والأصلح له ، من اي تشريع آخر يضعه له البشر ، الذين لا يجارون في علمهم ، ولا في رحمتهم ، ولا في رحمتهم ، ولا في إرادة الخير للانسان ، علم الله ورحمته ، وحبه الخير لعباده ، وقدرته ، وهو سبحانه ، حين يشرع لعباده ، لا يحابي واحدا على حساب الآخر ، لأنه غني عن عباده ، وعن محاباتهم ، ولا يظلم احدا ، لأنه ليس بظلام للعبيد .

وهو سبحانه حين أعلن عن حكمته وإرادته في قول ه فو ولقد كرمنا يني آدم فه ، كان يعني بذلك : الذكر والأنثى من بني آدم ، ولا يمكن بعد هذا النطق الإلهي ، أن ينتقص بما قرره ، أو يغض من شأنه ، تجاه الأنثى أو تجاه الذكر ، أو يعلي كفة أحدهما على الآخر ، نظراً لخلقته التي خلقه الله عليها : ذكراً أم انثى . . فلا يد له فيا خلق عليه ، وكل منهما صنعة الله ، ولا بد ان يعطي الصنعة «حقها» . وانطلاقا من هذا الوضع ، وهذا المنطق ، يقرر الله سبحانه ، في آيات من القرآن الكريم ، أن أولي الألباب حينا دعوه أن يغفر لهم ، ويكرمهم ، بعد أن آمنوا به حق الايمان ، كان جوابمه لهم : وفاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض »(١) ، كما قرر في آية أخرى هذه الحقيقة : « من

<sup>(</sup>١) آل عمران / ١٩٥.

عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤ من فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينَهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ، (١) .

وهو سبحانه حين كلف عباده بشريعة ، لم يكلفهم بشيء يتنافى مع طبيعتهم ، أو قدرتهم ، أو يفوت عليهم مصالحهم الحقيقية ، التي يقدرها ، ويقدرها العقلاء أيضا فالقاعدة التشريعية الإلهية يقررها القرآن في أكثر من موضع : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ١٦٠٠ وبجوارها هذه القاعدة الأخرى ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . « فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، ذكرا كان أم أنثى .

### [كل مخلوق له نظامه المناسب له]

وكها خلق الله كونه كله: سهاءه وأرضه ، ماءه ريابسته ، حيوانه ونباته ، ووضع له السنن المناسبة لكل شيء فيه ، حتى تحفظه ، وتهيىء له اداء وظيفته على أكمل وجه ، وضع للانسان كذلك \_ وهو جزء من كونه بل أشرف جزء فيه \_ سننه ونظمه الطبيعية في جسمه ، وسننه التشريعية لسلوكه ، وهو « الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ١٠٥٠ .

وكان أكبر برهان على صحة هذه النظـم ، وصـلاحية هذه

<sup>(</sup>٢) النحل / ٩٧.

<sup>(</sup>٣) آخر سورة البقرة .

<sup>(</sup> ٤ ) سبورة الزلزلة .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأعلى .

<sup>(</sup>٦)طه/٥٠.

السنن ، أن الكون حين التزمها وسار عليها انتظم أمره ، وأن الإنسان ، حين يخرج عليها أحيانا ، يتعكر صفو حياته ، وتختل ، وتنتكس ، ويصبح شراعلى نفسه ومجتمعه . . لأنه خرج عن سنن الله وتخطيطه الذي وضعه له .

وجاءت الآية الكريمة لتبرز للانسان هذه الحقيقة ﴿ مَا أَصَابِكَ مِن حَسَنَةَ فَمِنَ اللهِ ﴾ لأنها جاءت نتيجة التزامك بالسنة التي وضعها لك . ﴿ وما أَصَابِكُ مِن سَيْنَةَ فَمِن نَفْسِكُ ﴾ ؛ لأنها جاءت نتيجة الطريق الذي اخترته لنفسك ، خارجا به على سنة الله ومخالفا لها ، فأنت الذي جنيت على نفسك .

والانسان هو مخلوق الله الوحيد ، الذي ينتابه التمرد ، والخروج على سنن الله ونظمه . . اما بقية مخلوقاته فهي ملتزمة بسنته ، خاضعة لنظمه ، لم يشذ شيء من الكون الكبير ، عن الخطة الإلهية الموضوعة له ولذلك ا نتظم أمره . وهذا الخضوع هو ما عبر عنه الله سبحانه ، في آيات من كلامه المنزل ، بأنه سجود لله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ﴾ فهي كلها التزمت بسنته ، وخضعت لها دون شذوذ ، ولذلك انتظم حالها .

أما الإنسان فيقول عنه: « وكثير من الناس » أي يسجدون ويلتزمون « وكثير حق عليه العذاب »(٧) لأنهسم لا يلتزمون ولا يخضعون .

وفي آية أخرى ، في آخر سورة الاحزاب يقرر الله أيضا موقف

<sup>(</sup>٧) سورة الحج / ١٨ .

المخلوقات من سننه وتعاليمه ، التي سهاها : « الأمانة » ، بضرورة الحفاظ عليها فيقول ﴿ إنا عرضنا الأمانية على السموات والأرض والجيال فأبين أن يحملنها ﴾ أي أبين أن تظل في أعناقهن لا يؤدينها ، يعني أدين الأمانة كها أمر الله ، وسرن على سننه « وحملها الانسان » أي ظل حاملا لها لم يؤدها وهو تعبير عن نخالفته لسنن ربه . ولذلك عقب عليه بقوله « إنه كان ظلوماً جهولا » .

فالله في سننه الطبيعية في كونه ، وفي سننه التكليفية للانسان ، لا يمكن أن تكون سننه هذه ، وسننه تلك ، إلا بالحق ، ومناسبة للكون ، والطبيعة ومصلحة الانسان ، الذي سخر له ربه هذا الكون كله لمصلحته .

فلا يمكن - إذن - حسين يشرع للمسرأة ، أن يشرع لها إلا لمصلحتها ، ومصلحة المحيطين بها ، إذ لا يعقل أن يخلق الله هذا الكون كله ، ويديره على أتقن النظم ، وأحكم السنن ، ثم حين ينظم حياة المرأة ، يجحف بها ، ويخل بسنته « ولن تجد لسنة الله تبديلا » .

ومن هناكان التزام الأنسان بسنن الله وتكاليفه ، ضروريا لمصلحته ، وجاء الأمر بذلك له في كثير من آيات القرآن حتى يسعد في ظلال رحمة الله وسننه ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ (١) ﴿ قسل أطيعسوا الله والرسيول فإن تولسوا فإن الله لا يحسب الكافرين ﴾ (١) .

<sup>(</sup> ٨ ) آل عمران / ١٣٢ .

<sup>(</sup> ٩ ) آل عمران / ٣٢ .

فإذا جاء إنسان مدع ، وتطاول ، وتعدى حدوده ، وحاول أن ينتقد أمر الله ، وسنة من سننه ، ونظاما من أنظمته مدعيا أن عنده ما هو أحسن مما جاء من عند الله ، فقد ظلم نفسه ، وبرهن ادعاؤه على نقص ومرض فيه لا في التشريع :

فمن يك ذا فم مر مريض يجند مراً به الماء

وطاولت الأرض السماء سفاهة

وعير «قسا» بالسفاهة «باقل»

الزلالا . .

وقال السهى للشمس أنت ضئيلة

وقال الدجى للصبح لونك حائل

فأين الأرض من السهاء حتى تتعالى عليها ؟ وأين « باقل » السعبي اللسان التافه العقل من « قس » حكيم العرب وفصيحها ؟ وأين نجم « السهى » الصغير الذي لا يرى إلا بصعوبة ؛ أو لا يرى للناس ، من الشمس ؟ وكيف يتطاول الظلام الدامس ، فيتهم الصبح المشرق بأنه مظلم ؟ .

لكنها البجاحة التي يصور بها الشاعر بعض المتبجحين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم وحقيقتهم . أمام ربهم ، وخالقهم ، ورازقهم ، وواهبهم الحياة !!.

إن تشريع الله للبشر - ومنهم المرأة - جاء حاملا لخصائص الرب الاله القادر ، الرحمن الرحيم ، الحكيم العليم ه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى » والذي يريد بعباده اليسر ، ولا يريد بهم العسر ، على عكس تشريع البشر للبشر ، ومنهم المرأة ، هذا التشريع البشري ، الذي لا بد أن يحمل معه ، خصائص النفس البشرية :

جهلها ونقصانها ، ويحمل معه رواسبها ، وانفعالاتها ، وأغراضها وأمراضها . .

ولذلك وجدنا التشريع الإلهي للمسرأة ، حينا تنزلت به آيات القرآن ، وبينه رسول الله ﷺ ، يرتفع بالمرأة عاليا ، فوق كل النظرات والتشريعات ، التي عرفها البشر قديما ، وحين نزول القرآن والى الآن ، ولما بعد الآن . . وكان انتقالا فجائيا بالمرأة من الضعة التي انزلتها فيها الآراء والفلسفات ، واستقر العمل بها في مختلف الشعوب والأوساط .

ويفعل القرآن ذلك ، دون ارهاصات ، ومقدمات ، وبلا مطالبات وجمعيات لإنصاف المرأة . ولا يكتفي بأن يدخل على النظرة القديمة ، السائدة تجاه المرأة حينذاك ، مجرد تعديلات طفيفة ، بل يقلب كل النظريات ، التي حطت من شأنها ، رأسا على عقب ، مما يمكن أن نعده ـ بلغتنا الآن ـ ثورة في التشريع للمرأة قلبت كل الموازين ، التي كان يزن بها الرجال والمجتمعات المرأة في وسطهم .

ولأن التشريع لم يكن مؤقتا بزمن محدود ، بل كان خالدا خلود الرسالة المحمدية الخاتمة ، ولأن مشرعه هو الله الحكيم العليم كان ولن يزال - هو التشريع المناسب للمرأة ، ومكانتها من المجتمع ، كإنسان كرمه الله ، وصانه .

# [ في مجتمعات غير اسلامية ]

ولأجل أن نبين أن التشريع الاسلامي الحاص بالمرأة ، كان ثورة على النظرة السائدة إليها ، في ذلك الوقت ، وفيا قبله وبعده ، مما

يضعه البشر لها يحسن أن نضع أمامك هذه المعلومات :

فضي جزيرة العسرب ، المهد الأول للاسلام - كانست المرأة مهضومة كسيرة الجناح ، ليس لها حق في الميراث ، ولا في اختيار النزوج او الرضا به إلا في بعض الأحوال الفردية النادرة ، وليس للطلاق ، ولا للزوجات ، عدد محدود ، والرجل يفرض عليها سلطانه كما يشاء دون حد يقف عنده إلا مجرد رغبته ، إلى غير ذلك من صور التصرفات الجائرة ، التي تؤكد عنجهية الرجل وسلطانه ، وضعة المرأة ، وضعفها .

كانت النظرة إليها منذ ولادتها ، نظرة سيئة متشائمة ، يحكيها القرآن عنهم حين يقول : ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ﴾ ولذلك كان تصرّفه معها كها جاء ، بعد ذلك في الآية نفسها : ﴿ أيمسكه على هون ، أم يدسه في التراب ﴾ ، ويأتي حكم الله على ذلك ﴿ ألا ساء ما يحكمون ﴾ (م) وفي عبارة القرآن ﴿ أيمسكه على هون ، أم يدسه في التراب ﴾ ، تلخيص وتصوير مركز ، لنظرتهم السيئة للأنثى صغيرة وكبيرة !! وحين قال المشركون وادعوا ان الملائكة بنات الله ، كان من البنون ﴾ ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة صيزي ﴾ أي البنون ﴾ ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة صيزي ﴾ أي جائرة تقسمون وتختارون لانفسكم ، وتجعلون لله ما تكرهون من الجزيرة العربية القاسية الجافة ، والحياة فيها ، ولا حضارة لهم ، فهذه الجزيرة العربية القاسية الجافة ، والحياة فيها ، ولا حضارة لهم ، فهذه مى نظرة الأمم الأخرى المتحضرة حينذاك :

<sup>(</sup>۱۰) النحل / ۸۵، ۹۵

- عند اليونان : كانت محتقرة ، يعتبر ونها رجسا من عمل الشيطان ، ويتصرفون فيها كما يتصرفون في أي متاع من امتعتهم ، يبيعونها ، ويشتر ونها ولاحق لها في التصرف في ملكها . ولما تقدمت اليونان في حضارتها ، امتهنوا المرأة بشكل آخر ـ كحضارة اليوم ـ حين شاع تبذلها وفسقها ، واستغلال الرجل لجسمها وجمالها ، مما عجل بانهيار حضارتهم . .
- عند المرومان: كذلك كانوا يمتهنونها بالبيع والشراء، ويعتبر الأب مالكا لها، يتصرف فيها كما يتصرف في أي متاع يملكه، ولم يكن لها حق التملك، فإذا ملكت مالاكان لرب الأسرة، وإن كان الأمر قد انفرج قليلا في قانون « جوستنيان » المتوفي سنة ٥٦٥م.
- عند الهنود: لم يكن الأمر احسن من ذلك ، بل أسوأ ، فقد كتب عليها أن تظل قاصرة طول حياتها ، كها أنها لم يكن لها حق في الحياة بعد موت زوجها ويجب أن تبادر بإحراق نفسها ، حين تحرق جثة زوجها ، وظل هذا معمولا به إلى وقت قريب . .
- عند اليهود: . تحرم من الميراث إذا كان لها أخ أو إخوة ، وإذا لم يكن لها ورثت ، لكن يحجر عليها أن تتزوج من غير عائلتها . وكانت النظرة لها عموما كنظرتهم للخدم ، وهم يعتبر ونها لعنة : لأنها أغوت آدم ، وأخرجته من الجنة !

وقد جاء في التوراة ، « المرأة أمر من الموت ، وإن الصالح امام الله ينجو منها » !! .

■ وفي المجتمع المسيحي: كان ينظر إليها على أنها مدخل الشيطان، وناقضة لنواميس الله، ومشوهة لصورة الله أي الرجل،

وشر لا بد منه ، وخطر على الأسرة والبيت !!

وفي القرن الخامس الميلادي اجتمع مجمع « ماكون » للبحث في المسألة التالية : هل المرأة مجرد جسم لا روح فيها أم لها روح ؟

وأخيرا قرروا: أنها خلو من الروح الناجية (أي في شباب الرسول عليه الصلاة والسلام) مؤتمرا للبحث: هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟ واخيرا قرروا انها انسان خلقت لخدمة الرجل فحسب!!

وفي انجلتراكان القانون الانجليزي يبيح للرجل أن يبيع زوجته حتى سنة ١٨٠٥ وحدد ثمنها بستة بنسات، وقد حدث أن باع انجليزي زوجته سنة ١٩٣١ بخمسمائة جنيه، ولكنه قدم للمحاكمة، وقال عاميه دفاعاً عنه إن القانون كان يبيح ذلك قبل مائة عام!!

وكان القانون الفرنسي المدني يعتبرها غير أهل لإسرام العقود دون رضا وليها وينص على أن القاصرين ثلاثة : الصبي والمجنون والمرأة ، ويضعها مع المجنون ، حتى عام١٩٣٨ فعدل بتحسين قليل .

وكذلك الحال في انجلترا حيث كانت المرأة المتزوجة محرومة من الملكية المستقلة!!

وقد نشرت جريدة الاتحاد في « أبو ظبي » برقية جاءتها من بروكسل في ٣ / ٧ / ٧٤عن دراسة أعدتها السوق الاوروبية المشتركة ، تقول :

« لا تزال المرأة البريطانية تتلقى أجراً أقل من زميلها الرجل في العمل نفسه ، في حين أن المرأة الداغركية تكاد تكون قد تساوت في

أجرها مع الرجل ، ومن المتوقع ان تتساوى المرأة البريطانية مع زميلها الرجل خلال عام ١٩٧٥ ا!.

وليس تنازل المرأة الغربية عن لقب أسرتها ، وانتسابها لأسرة

الزوج ، بمجرد زواجها ، إلا أثرا من آثار سيطرة الرجل من قديم على المرأة ، وفقدانها لشخصيتها ومع الأسف نجد بعض الناس عندنا يقلدون هذا ظانين أنه مدنية ! إر١١).

### [ قفزة التشريع الاسلامي ]

عنيت بذكر هذه المعلومات المركزة ، عن وضع المرأة قبل الاسلام ، وبعد الاسلام ، وحتى الآن ، في المجتمعات غير الاسلامية ، لتتصور معي ما قلته من قبل : من أن التشريع الاسلامي للمرأة ، كان ثورة على الأوضاع السائدة في العالم . وكان قفزة فوق ركام الأفكار السيئة عنها ، في كل مكان ، وفي مجتمع الجزيرة العربية التي ولد الرسول وتربى فيها . . وجاء مكتملا في سموه بالمرأة ، ووضعها الوضع اللائق بها ، كإنسان كرمه الله ، كالرجل تماما ، مما لا تزال المجتمعات الغربية تعمل للوصول بها إليه . .

وجاء هذا التشريع يحمل خصائص مشرعه سبحانه وخصائص الرسالة من الخاتمة الخالدة ، في دقتها ، وحكمتها ، وملاءمتها للفطرة ، وفي إعطاء الحقوق مستحقيها ، دون تزيد أو تحيف أو محاباة ، وحدث هذا كله ـ كها قلنا من قبل وكها هو مقرر معروف ـ

<sup>(</sup> ۱۱ ) معلومات مستقاة من كتب عن المرأة للعقاد ، ومصطفى السباعي ، وأحمد طه ، وغيرهم .

دون مطالبات ، ومظاهرات ، ومؤتمرات . . لأن مشرعه هو الله ، العادل الحكيم ، الرحيم بعباده جميعهم ، لا هؤلاء اللذين تسيطر عليهم عقد الذنب ، والسيطرة المجحفة ، والعقليات الناقصة ، المتأثرة بما حولها وبما ورثته من أوضاع وتقاليد .

وكان مجيؤه على هذه الصورة السامية ، المتكاملة ، والشورية الفجائية ، غير متأثر بالأوضاع السائدة في الجزيرة ، أو في العالم ، دليلا قويا على أن مشرعه فوق البشر جميعاً وهو الله . .

ولكي نتصور سريعا الفرق الهائل ، بين تشريع الاسلام للمرأة ، وبين التشريعات التي كانت ، وظلت في غير البلاد الاسلامية سائدة ، نذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه المجتمعات المسيحية ، في البلاد الأوروبية ، والمتاثرة بها ، تبحث هل للمرأة روح ؟ أو هي جسد لا روح فيها ، أو انها تعد إنسانا أو غير إنسان . . الخ . . نزل القرآن الكريم يقول : ﴿ أَنِي لا أَضِيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضكم من بعض ﴾ ويقول ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعسروف وللرجال عليهن درجة ﴾ (١٢) بحكم طبيعة الخلقة . ويقول ﴿ للرجال نصيب مما اكتسبن ﴾ (١٢) ، ويقول في الميراث ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ﴾ (١٥) ونزلت ويقول : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ﴾ (١٥) ونزلت سورة بأكملها وسميت سورة النساء ، وسورة أخرى وسميت باسم

<sup>(</sup>١٢) البقرة / ٢٢٨.

<sup>(</sup>١٣) النساء / ٣٢.

<sup>(</sup> ١٤ ) النساء / ٧ .

<sup>(</sup> ۱۵ ) التوبة / ۷۱ .

ر سورة المجادلة ، التي كانت تجادل الرسول في سؤ ال لها ، فنزلت ترد على سؤ الها ، كها نزلت سورة سميت ( سورة الطلاق ) ويطلقون عليها سورة النساء الصغرى . .

ويقول الرسول على النساء شقائق الرجال ، ويقول « استوصوا بالنساء خيراً » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث ، التي ارتفعت بالمرأة إلى مكانتها الطبيعية ، كإنسان كرمه الله ورفعه إلى درجة لا يزال العالم الغربي الآن ، يحاول الوصول إليها ، عما يعطيك انطباعا سريعا وصحيحا ، بأن الاسلام سبق كل المجتمعات في هذا المضهار ، بمدة زمنية ، تصل إلى اربعة عشر قرنا ، وهي المدة التي تبدأ بنزول القرآن إلى عصرنا الحاضر ولا تزال مفتوحة عما يبعث الفخر والزهو في نفس كل إنسان يُدين بالاسلام ، ويحمل المرأة المسلمة على الاعتسزاز بدينها ، الذي سبق ولا يزال يسبق كل التشريعات في العالم ، في تكريمها ، وإنصافها .

# [كيف كرمها الاسلام]

ولكي نتصور في شيء من التفصيل ، الاصلاحات أو الخطوة الواسعة التي خطاها الاسلام ، للارتفاع بشأن المرأة كشقيقة للرجل ، واعطائها الوضع الكريم اللائق بها ، كالرجل ، في وقت امتهنت فيه كرامتها كل الأفكار والتشريعات والتقاليد في العالم فإنه يحسن أن نضع هنا بعض النقاط المهمة في هذا الاصلاح الذي حظيت به المرأة المسلمة دون غيرها من نساء العالم : دون أن ندخل في التفاصيل الكثيرة .

#### □ ١ - فمن حيث وضعها الأدبي:

حمل على النظرة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية والتي صورها القرآن في قوله ﴿ إيمسكه على هون ام يدسه في التراب ﴾ وسفه عقليتهم وتصرفهم وقال : « ألا ساء ما يحكمون » ، وقال « ولا تقتلوا اولادكم من إملاق ١٠٠٠ أو ﴿ خشية إملاق ﴾ ٢٠٠ أي فقر ، ورفع من وضعها الاجتاعي حين قرر الرسولﷺ « النساء شقائق الجمال ، وهو يعنى بذلك الاوجه للتفرقة بينهما في المعاملة ، والمنظرة الأدبية ، وقال « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » فحقوقهن على الرجال مثل حقوق الرجال عليهن دون تمييز ولكن ( للرجال عليهن درجة ) هي درجة القوامة والرعاية ، وتحمل مسؤ ولية الزوجة والأسرة ، فهي درجة تكليف ومسئولية ، ومشقة لا درجة تشريف يتحملها الرجل ولا تتحملها هي ، ويعتبر إعفاؤها من هذا العب، تكريا لها ، وتمشيامع طبيعة خلقها ، حتى لا يعنتها ، ولا يكلفها ما يشق عليها . . فنظرة الاسلام ـ إذن ـ إليها متساوية مع نظرته للرجل وليست روحهانجسة، محرومة من الجنة ، كما قررت بعض المجامع المسيحية ، والله يقول : ﴿ لا أضيع عمل عامل منكم من فر أو أنشى بعضكم من بعض ﴾ ويقول ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا هرس . . ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 🕻 😘 .

<sup>(</sup>١) الانعام / ١٥١.

<sup>(</sup>٢) الإسراء / ٣١.

<sup>(</sup>٣) النساء / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) التوبة / ٧١.

وفي حجة الوداع خطب الرسول الشيخ خطبته الجامعة وخص النساء بالتوصية بهن « فاستوصوا بالنساء خيرا » ، وفي حديث له النساء بالتوصية خيركم لأهلي » وأحاديث كثيرة لرفع منزلتها الادبية في المجتمع .

وهكذا تتضافر هذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة ، على الارتفاع بشأن المرأة ، وتوفير الوضع الكريم لها بجانب الرجل . . وللقضاء على النظرة السيئة المهينة لها .

وبدلا من امتهان الأنثى منذ ولادتها ، قرر الرسول به بجوار ما جاء في القرآن ، ان من كانت عنده بنت أو بنات فأدبهن ورباهن واحسن تربيتهن وجبت له الجنة ، ليقضي تماما على النظرة السيئة إليها ، ويبدل بها نظرة العطف والحنان والرعاية والتاس الجنة بسببها .

### 🛮 ۲ \_ ومن حيث تعليمها :

فرض الاسلام تعليمها وتثقيفها أيضا كالرجل انطلاقا من وجوب رعايتها ، وحسن تربيتها ، حيث قال الرسول المسلم العلم فريضة على كل مسلم الواجع شرّاح الحديث والفقهاء والأثمة على ان المراد: جنس المسلم ، ذكراً أم أنثى ، ولذلك تكثر إضافة « ومسلمة المراد في الحديث ، عملا بالمفهوم ، حتى لا يفهم أحد أن المراد المسلم الذكر وحده . . فالبنت لا بد أن يعنى بتعليمها ، وتثقيفها الثقافة المستطاعة ، والمناسبة لها ، حتى تستطيع أن تقوم بمهمتها الكبرى والحساسة في البيت والمجتمع . .

وكان الرسولﷺ يبايع الرجال ، كما يبايع النساء على الاسلام ، ويعني بتثقيفهن كما يثقف الرجال . . وقد جاءت النساء للرسول

يخ - كما يروي البخاري - فقلن له: « غلبنا عليك الرجال » وكن يحضرن مجلس رسول الله مع الرجال فيستحيين من سؤالمه عما يخصهن ، « فاجعل لنا يوما من نفسك » ليعلمهن فيه « فوعدهن يوما فوعظهن » الخ . . فكانت استجابة الرسول لهن ، دليل عنايته بتعليم المرأة وتثقيفها ، ولذلك قامت المرأة المسلمة على مختلف العصور ، وفي مقدمتها زوجات الرسول في ، بدور كبير في الحياة العامة من رواية للحديث ، والفتوى والاشتراك في الحروب ، ممرضة ومحاربة حين يقتضي الأمر واستاذة حتى للرجال حيث كان الرجال يسعون إليهن ، ويأخذون ويتعلمون عليهن ، مع الإكرام والإعتزاز لهن ، وبلغ الامر وصحح رأيه ، كما هو معروف .

### ■ وفي إختيار الزوج :

وحين تكبر البنت ، وتقف على عتبة الزواج ، جعل الاسلام لها رأيتها ، وشخصيتها ، في اختيار شريك حياتها ، وقد أمر الرسول المخلف ، وبين كيف يؤخذ رأيها ، فقال : « البكر تستأذن وإذنها سكوتها » لحيائها ، ولأن السكوت من البنت ـ عادة ـ علامة الرضا ، ويكتفي بهذا منها مراعاة لحيائها ، « والثيب تستأمر » يعنى لا بد من تصريحها ، لأنه سبق لها الزواج ، فهي في هذه الناحية أجراً من البنت ، وأقدر على الصراحة . . فلا بد ـ إذن ـ من رضا المرأة بمن يريد التزوج بها ، ولا يستطيع ـ شرعا ـ وليها أن يجبرها . فإن أجبرها بطل نكاحها ، فعن ابن عباس رضي الله عنه « ان جارية بكرا أتت رسول نكاحها ، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة ، « فخيرها النبي » وإه احمد وغره .

وفي حديث آخر: جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، فجعل الرسول الأمر اليها ، فقالت: قد أجزت ما فعل أبي ، ولكني أردت أن أعلم النساء ان ليس إلى الآباء من الأمر شيء » أي من إجبارهن ـ رواه ابن ماجه ـ

وهذا هو الشيء الطبيعي ، في بناء حياة تقوم على الترابط ، والمودة والرحمة ، وتفانى كل طرف في الآخر . .

ولكن هذا الشيء الطبيعي ، لم يكن معروفا في ذلك الوقت ، لا في جزيرة العرب ، ولا في غيرها ، اللهم إلا عند الكبار من العرب في بعض الظروف ، فجاء الاسلام وجعله قاعدة أساسية لا أمرا اختياريا . .

فاللبنة الأولى التي يضعها الاسلام في بناء الأسرة هو رضا المرأة بمن ستتزوجه ، ارتفاعـا بهـا عن أن تكون كالسلعـة التـي تبـاع ، ويتصرف فيها الرجل كما يشاء ، دون إذنها ورضاها . .

#### ■ وبعد الزواج:

وهي حين تتزوج لا بد أن يدفع الزوج لها مهرا مناسبا ، تملكه هي ، مما يشعرها بكرامتها وشخصيتها وبأنها مطلوبة لا طالبة ، وانها يضحى في سبيلها بالمال ، لا كما يحصل كثيرا في بيئات أخرى من أن المرأة هي التي تدفع للرجل المهر ، الذي يطلق عليه ( الدوطة ) .

وهي عند الزوج وُمعه أمانة ـ لديه ـ لا بد أن يحافظ عليها ، ويرعاها ، ويعاشرها بالمعروف ، ويكون مسئولا عن نفقتها ، وكل ما يلزمها ولوكان لها مال ، ويوصي الاسلام بالحرص على المعروف في معاشرتها حتى عندما يكرهها ﴿ وعاشروهن بالمعسروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا ﴾ (٥) .

ويقسول رسسول الله ﷺ ينصبح الأزواج: « لا يفترك مؤمن مؤمنة ، لا يبغضها وينفر منها نفورا كليا ، إن كره منها خلقا رضي منها آخر » رواه مسلم .

وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد طلاق زوجته ، بحجة أنه لا يحبها ، فأنبه على هذا السلوك ، وأفهمه انه ليس كل البيوت تبنى على الحب ، وقال له : « اين الرعاية والتذميم ؟ » يريد : أين المودة والرحمة ، مما يجب أن يكون بين الأزواج . . وهي العلاقة التي يمكن ان تدوم ، أما الحب فعاطفة ملتهبة ، تتناقص شيئا فشيئا حتى تخمد ، ولذلك لم يكن الحب هو العلاقة الدائمة او اللازمة بين الزوجين ، ولكن المودة والتراحم وحسن المعاشرة ، ان كره منها خيلة رضي منها غيره . . ولهذا ذكر الله في الآية « المودة والرحمة » ولم يذكر الحب ، لأنه ـ عادة ـ لا يدوم ﴿ ومن آياته ان خلق لكم من يذكر الحب ، لأنه ـ عادة ـ لا يدوم ﴿ ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كهره .

#### ■ وحين الخلاف:

فإن جدث خلاف بينها ، واستحكم ، واستحال الصلح ، بعد بذل كل الجهود في سبيله كما أوصى القرآن ، فإن الاسلام لا يجبرها على البقاء في وضع لا تطيقه ، بل فتح أمامها باب التخلص من هذا الزواج إن لم يطلقها الرجل ـ وذلك بتعويض ، وهو ما يسمى فقها وقانونا بالخلع وهو ان تدفع له شيئا نظير فراقها له وإن ضارها زوجها ،

<sup>(</sup>٥) النساء / ١٩.

<sup>(</sup> ٦ ) الروم / ٢١ .

واستحال رده عن الاضرار بها ، فلا نلزمها بالبقاء تحت ضغط هذا الارهاب بل يخلصها الاسلام منه حين يثبت ، ويطلقها القاضي ويلزم الزوج بتعويض يسمى « متعة » لها . . على حسب ما يراه القاضي لأن بقاء علاقة الزواج في مثل هذه الحالات ، ليس في مصلحة الزوجة ، ولا النزوج ، ولا أسرتيهما ومن حولهما ، بل إنه يجلب كشيرا من المصائب والمشكلات ، ولذلك أجاز الشرع إنهاء هذه العلاقة ، « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته »(٧) .

والمهم من هذا كله أن الاسلام جعل لها شخصيتها المستقلة ، فالزواج يبدأ بالرضا ، ويستمر بالرضا ، فإن لم يتيسر ، لا يرغمها على البقاء ، بل فتح امامها المجال لتحقق ذاتيتها . .

### ■ ٤ - وفي أهلية التصرف:

كما حرص الاسلام على إعطاء المرأة ، أهليتها الكاملة في التصرفات المالية ، متى بلغت سن الرشد ، كالرجل تماما ، بل لها أن تملك حتى قبل ان تبلغ سن الرشد ، وإن كانت لا تتصرف قبل رشدها وهي ترث وتتاجر وتتملك ما ترثه وتبرم العقود مما لم يكن معروفا لها من قبل، حتى نزلت الآية بإنصافها ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون بما قل منه والاقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون بما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾ وان كان ميراثها على النصف من ميراث الذكر في بعض الحالات ، فذلك لمسئوليات يتحملها الرجل ولا تتحملها هي ، فهو الذي ينفق عليها وعلى اسرته ويدفع المهر . .

فالإسلام أعطى المرأة كافة الحقوق التي اعطاهما الرجل في

۱۳ / النساء / ۱۳ )

التملك ، والتجارة ، والزراعة ، وإبرام العقود ، دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها ، كما كان الحال في الغرب الى ما قبل سنوات . حيث كانت المرأة لا تستطيع التصرف في ملكها ، إلا بإذن زوجها ، وكان هذا من بقايا تسلط الرجل على المرأة في الغرب ، وإهدار شخصيتها ، وظل العمل به أربعة عشر قرنا في الغرب ، بعد أن أبطله الاسلام ورفع من شأن المرأة به .

#### ■ ٥ ـ وحين تكون أما:

فإذا ما وصلت المرأة إلى أن تكون أما ، فإن هذه الأمومة ترفع شأنها أكثر ، وتعطيها من التكريم والاعزاز ما لا يأخذه الرجل الأب ، تقديراً لما عانته من مشقات الحمل والولادة ، وما بذلته من مشقة وعطف وحنان في رعاية المولود ، وتلك هي وصية الله للأولاد مهتما بذكر الأم ـ وكلنا أولاد أم وأب ـ ﴿ ووصينا الانسان بوالسديه حملته أمه وهنا على وهن ﴾ (٨) .

ويبين الرسول على السر في تحدث القرآن خاصة عن الأم وما قاسته ، وجزاء ذلك ، حين جاءه صحابى وقال له و من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ قال له : أمك . وكرر السؤال ثانية وثالثة ثم من ؟ والرسول يكرر له الجواب ، وفي المرة الرابعة قال له : ثم أبوك ، ليعنى المسلم بأمه ، ويكرمها إكراما خاصا ، ويبالغ في تكريم الاب ، تكريمها ، حتى لو أصابه منها ما يكره أكثر مما يبالغ في تكريم الاب ، وإن كان التكريم لهما معا مطلوبا ، لكن يكون التركيز على رعاية الأم ، تقديراً لفضل الأمومة . ويظل الولد مطالبا بذلك ، مهما يكبر ، ويعظم شأنه ، ولاسيا عند كبر الوالدين واحتياجهما للعناية يكبر ، ويعظم شأنه ، ولاسيا عند كبر الوالدين واحتياجهما للعناية

﴿ إِمَا يَبِلَغُنْ عَنْدَكَ الْكَبِرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا ، فَلَا تَقَـلُ هُمَا أَفَ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلُ هُمَا قُولًا كُرِيمًا ﴾(١) .

سلسلة متناسقة ، متصلة الحلقات ، لتكريم المرأة : بنتسا صغيرة ، وفتاة ، وزوجة ، وأما . . يعنى في جميع أطوارها ، مما لم تظفر به المرأة في أي زمن ، وفي أية نحلة أو شريعة أو قانون ، وحتى الآن في غير الاسلام .

وللمرأة المسلمة ان تعرف ذلك ، وتقارنه بماكان ، وما هوكائن للدى الأمم الأخرى ، غير الاسلامية ، ومن حقها بل من الضروري عليها أن تعتز ، وتفخر بشريعة الاسلام ، التي وفرت لها هذه الحقوق والمزايا ، منذ اربعة عشر قرنا مما لم تظفر به المرأة في العالم حتى الآن .

### ■ وفي مظهرها وملبسها:

وانطلاقا من تكريم الاسلام للمرأة ، وصيانتها من الابتذال ، ومن أن يكون جسمها وأنوثتها سلعة معروضة لكل العيون ، معرضة للايذاء والإغراء ، أمرها أن تحترم نفسها ، وتصون أنوثتها ، ولا تكون عامل إثارة وإغراء ، وتشجيع للرجال على النيل منها واللعب بها ، فتستر من جسمها ما يغري الرجل الاجنبي بها ، وما لا يدعو حاجة العمل المعتادة لكشفه ، وترك لها أن تكشف وجهها وكفيها لتستطيع مباشرة أعها لها . . وأمرها حين تلبس ملابسها ، ألا تكون هذه الملابس شفافة ولا ضيقة تبرز تفاصيل جسمها ، منعاً للإثارة ، وحببا لفضول الفضوليين ، ووقاية لها من طمع وتعليقات المبتذلين المتحللين حتى في اسلوب الكلام ؛ نهى المرأة أن تكون نغمة كلامها المتحللين حتى في اسلوب الكلام ؛ نهى المرأة أن تكون نغمة كلامها

<sup>(</sup>٩) الاسراء / ٢٣

مثيرة للرجل ، وبدأ بالنساء القدوة \_ نساء النبي : ﴿ فسلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلن قولا معروف ﴾ سورة الأحزاب .

« فالموديل » الذي رسمه الاسلام لملابس المرأة ، منطلق من نظريته في تكريمها ، والترفع بها عن ان تكون « لعبة الرجال وشاغلهم في الشوارع ، والمحافل ، والعمل . . أو أن تكون غذاء مشاعا لشهواتهم ، وهدفا لشرر عيونهم . . حتى تكون النظرة إليها نظرة موضوعية لا شهوية ، وتقوم على أساس خلقها وعملها ، لا على أساس شكلها ، وإغراءات جسمها ، كما يلاحظ أحيانا » .

فلقد رأينا كثيرات من الطالبات والسيدات ، يثرن ويسخطن ؛ لأن الرجل : الزميل أو الاستاذ أو الرئيس ، يحيط زميلة لهن بعناية خاصة ، لمجرد جمالها ، وتفننها في عرض مفاتن جسمها ، واعتادها في نجاحها في عملها ، على مجرد الإغراء ، لا على جودة عملها اللذي

تؤديه . . فليس « الموديل » الأسلامي . إذن . إعناتا للمرأة ، ولكنه صيانة وتكريم لها ، ولأنوثتها من الابتذال .

وعملا بمبدأ الصيانة والتكريم ، أمر المؤمنين ايضا أن يغضوا أبصارهم عن المرأة ، ولا يركزوها عليها ، ولاسيا على ما ظهر من وجهها . . ليمضوا هم في طريقهم ، وتمضي هي في طريقها ، في أمن وسلامة ، دون إثارة ، ودون جرح وإيذاء كما أمرها الا تسلط سلاح عيونها على الرجال .

وليس سلوك الغرب ، وعنايته بإبىراز مفاتىن المرأة ، ومواضع الاغراء في جسمها إلا بقية من نظرته السيئة إليها ، واعتبارها سلعة · لارضاء وإشباع غرائزه ، ولعبة يتلهى بها ، ويتفنن في تزيينها لحساب

نفسه ، وكان من ضعف المرأة أن سايرت هذا الاتجاه ، وحرصت على أن تكون لعبة عامة لكل الرجال ، وزينة مغرية مشاعة لا لزوجها فحسب ، بل لكل من أراد أن يمتع العين ، كالسلع المغرية المعروضة في أ الفترينات ، وفرق كبير بين النظرتين ، لو عقلته المرأة ، لكان خيرا لها ، واهدى سبيلا .

ولو أدركت المرأة المسلمة ، كيف كرمها الاسلام عن زميلاتها في العالم منذ جاء ، ورفع منزلتها وأعطاها حقها دون إجحاف بها ، وكيفُ تمتعت خلال هذه القرون بما لم تحظبه امرأة سواها ، في أية امة ، وفي أي زمن ، وحتى الآن وكيف حد بذلك من تسلط الرجال عليها ، وتعنتهم بها ، وإذلالهم لها ، والغيي كشيرا مما كان الرجال يظنونه حقوقهم وسلطتهم عليها ، ووجه إليهم التنبيهات الصارمة ، أن يقفوا عند حدودهم التي رسمها لهم « فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا ليقتدوا ١٠٠١ه لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ١١١٥﴿ وعاشروهن بالمعسروف ١٢٥٨ ﴿ فَإِنْ طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ﴾ إلى غير ذلك من التنبيهات التي حدت من سلطانه ، وكسرت من غروره . لو أدركت المرأة المسلمة ذلك كله ، وعقلته ، لعرفت فضل دينها عليها ، ونذرت حياتها لخدمة هذا الدين ، وتدعيمه في النفوس ، والدفاع عنه ضد الحمقسي والمغرضين ، ويكفيها أن تقارن بين ما تحتله المرأة المسلمة من مكانـة وسط أسرتها الصغرى ، وأسرتها الكبرى ، طوال حياتها ، ولاسما عندما تكبر سنها ، ويتوقف نشاطها ، وبين تصرف الغرب وتمتعمه

<sup>(</sup>١٠) البقرة / ٢٢١ .

<sup>(</sup>١١) النساء / ١٩.

<sup>(</sup> ۱۲ ) النساء / ۳۶ .

بالمرأة وهي عضة طرية ، ثم يهملها ويعزلها ، أو يضعها في الملاجيء حين يجف عودها مما جعلها تحسد المرأة الشرقية المسلمة ، وتتمنى لو نشأت في بيئة إسلامية .

فلتهنأ المرأة المسلمة بدينها الحفي بها ، ولتحرص عليه حرصها على شخصيتها وكرامتها ، إن كانت من ذوات الشخصية والكرامة .

### [شهادات من الغرب]

ولذلك كله كان مما يثير العجب والاستنكار أن نجد بعض ابناء وبنات الاسلام ، يدفعهم الطيش والجهل أحيانا ، الى المساس بما شرعه الله للمرأة ، في الوقت الذي نرى فيه بعض كبار الكتاب والفلاسفة والمفكرين المسيحيين العقلاء ، ينصفون الاسسلام ، ويشيدون بتشريعه ، ويردون على المغرضين من إخوانهم المسيحيين ، ومن تبعهم ، ويصفونهم بالحمق والتجني على الإسلام . .

قال الفيلسوف الكاتب الفرنسي الكبير « فولتير » في « مقالة القرآن » في معجم الفلسفة (١٢).

« لقد نسبنا إلى القرآن كثيرا من السخافات ، وهو في الحقيقة خال منها ، إن مؤلفينا اللذين كشروا كشرة الانكشارية « جيوش الدولة العثمانية ، يجدون من السهل أن يجعلوا نساءنا من حزبهم بواسطة اقناعهن ، ان محمدا اعتبرهن حيوانات ، ذات ذكاء ، وانهن في نظر الشريعة بمثابة الأرقاء ، لا يملكن شيئا من دنياهن ، ولا نصيب لهن في

<sup>(</sup>١٣) نقلًا عن كتاب « المرأة بين الشريعة والقانون » الذي نقل عن مصادر أخرى .

أخراهن ، وبديهي أن هذا الكلام باطل ، ومع ذلك فقد كان الناس يصدقونه ، !!

وعجيب ان يأخذ هؤلاء ( الانكشارية ) من وحـل آرائهــم هم وعيوبهم هم ، فيرمون الاسلام بها !!

ثم يقول و فولتير »: و نحن لا نجهل أن القرآن يميز الرجل ، تلك الميزة المعطاة له من الطبيعة ، ولكن القرآن يختلف عن التوراة في أنه لا يجعل ضعف المرأة عقابا إله الها ، كها ورد في سفر التكوين الاصحاح الثالث العدد ٢١ » و ومن الخلط أن ينسب إلى شارع عظيم كمحد (١٠)، مثل تلك المعاملة المنكرة للنساء ، بينا الحقيقة أن القرآن يقول ﴿ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ﴾ ويقول ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من انفسسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ١٠٥٠ .

وقالت « أني بيزنت » زعيمة الثيوصوفية العالمية في كتابها « الأديان المنتشرة في الهند »

« ما أكبر خطأ العالم في تقدير نظريات النبي « محمد » فيا يتعلق بالنساء ، فقد قيل إنه قرر بأن المرأة لا روح لها »!! مع أن المجمع المسيحي « ماكون » هو الذي قال هذا في القرن الحامس الميلادي ، كما انعقد المؤتمر الفرنسي في سنة ٥٨٦ م للبحث في أنها انسان ام غير انسان ، ثم قرروا انها إنسان خلقت لخدمة الرجل!! تناسوا تاريخهم النسان ، ثم قروا انها إنسان خلقت لخدمة الرجل!! تناسوا تاريخهم (١٤) هؤلاء الكتاب لا يعتقدون أن القرآن من عند الله ، بل من أنوال محمد الإنسان

ر ١٥ )نقلا عن كتاب المرأة للسباعي ص ٢١٤ عن الاسلام روح المدنبة ص ٢٧٦

هذا ، ثم ألصقوه بالنبي وبالاسلام ، على رأي المثل العربي « رمتني بدائها وانسلت » .

وتعلق « آني بيزنت » على هذا فتقول : « فلهاذا هذا التجني على رسول الله » أعيروني أسهاعكم احدثكم عن حقيقة تعاليمه في هذا الشأن :

« جاء في الفرآن ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ﴾ .

« وبعد أن سردت كثيراً من الآيات القرآنية التي تحث على رعاية المرأة وإكرامها قالت: ولا تقف تعاليم النبي عند حدود العموميات، فقد وضع قانوناً لوراثة النساء، وهو قانون أكثر عدلاً وأوسع حرية من ناحية الاستقلال، السذي يمنحها إياه، من القانسون المسيحي الانجليزي، الذي كان معمولاً به إلى ما قبل نحو عشرين سنة، فها وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانوناً نموذجياً، فقد تكفل بحمايتهن في ما يمكنه، وضمن لهن عدم العدوان على أية حصة بما يرثنه عن أقار بهن وإخوانهن وأزواجهن (١٩٤) ( مجلة الأزهر المجلد الثامن ص ٢٩٤)

- ويقول « بول تيتو » : كما نقلته عنه مجلة الأزهر المجلد العاشر ص ٧١٧ : « ولا ننسى أن القرآن أصلح حال المرأة في الحياة الاجتماعية إصلاحاً عظماً » .
- وقالت جريدة « المونيتور » الفرنسية كما نقلته مجلة الأزهر في المجلد الحادي عشر ص ٣١٥ : « وقد أوجد الإسلام إصلاحاً عظياً في حالة المرأة في الهيئة الإجتاعية ، ومما يجب التنويه به أن الحقوق الشرعية

<sup>(</sup> ١٦ ) عن مجلة الأزهر المجلد الثامن ص ٢٩٠ .

التي منحها الإسلام للمرأة تفوق كثيراً الحقوق الممنوحة للمرأة الفرنسية » .

- وتقول: « لورافيشيا فاغليري » في كتابها « دفاع عن الإسلام » ص ١٠٦ : « ولكن إذا كانت المرأة قد بلغت من وجهة النظر الإجتاعية في أوروبا مكانة رفيعة ، فإن مركزها ، شرعياً على الأقبل ، كان حتى سنوات قليلة جداً ، ولا يزال في بعض البلدان ، أقل إستقلالاً من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي » .

وفيا يلي فقرات متفرقة من كتاب «حضارة العرب» لغوستاف لوبون :(۱۷).

- د ومبادىء المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف ، ويمكن القارىء أن يدرك ذلك من الآيات التي أنقلها منه ، وأن أشير فيه بدرجة الكفاية الى أحكامها العامة ، ويظهر من مقابلتي بينها ، وبين الحقوق الفرنسية والانجليزية ، أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللاتي يُزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف ، حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا » .
- دكان الاسلام ذا تأثير عظيم في حال المرأة في الشرق ، فهو قد رفع حال المرأة الاجتاعي وشأنها رفعاً عظياً بدلاً من خفضها ، خلافاً للمزاعم المكررة على غير هدى ، فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوروبية » .
- دشم قارن المؤلف بين حال المرأة العربية قبل الإسلام، وبين
   حالها بعده، وتابع حديثه قائلاً: « وإذا أردنا أن نعرف درجة بأثير

<sup>(</sup>١٧) ص ٢٧٤ وما بعدها الطبعة الثانية ترجمة عادل زعيتر .

القرآن في أمر النساء وجب علينا أن ننظر اليهن أيام إزدهمار جضارة العرب ، فقد ظهر مما قصه المؤرخون أنه كان لهن من الشأن ما اتفق لاخواتهمن حديثاً في أوروبها ، وذلك حين إنتشمار فروسية عرب الأندلس وظرفهم » .

- وقد ذكرنا في فصل سابق أن الأوروبيين أخذوا عن العرب مبادىء الفروسية ، وما اقتضته من احترام المرأة ، فالإسلام إذن ـ لا النصرانية ـ هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل السذي كانت فيه ، وذلك خلافاً للإعتقاد الشائع ، فإذا نظرت إلى أمرأة النصارى الاقطاعيين في القرون الوسطى ، رأيتهم لم يحملوا شيئاً من الحرمة للنساء » .
- « وإذا تصفحت كتب تاريخ ذلك الزمن ، وجدت ما يزيل كل شك في هذا الأمر ، فعلمت أن رجال عصر الاقطاع كانوا غلاظاً نحو النساء ، قبل أن يتعلم النصارى أمسر معاملتهن بالحسن من العرب .
- دومن الأدلة على أهمية النساء أيام حضارة العرب ، كشرة ما أشتهر منهن بمعارفهن العلمية والأدبية ، فقد ذاع صيت عدد غير قليل منهسن ، في العصر العبساسي ، في المشرق ، والعصر الأمسوي في أسبانيا » .
- دشم نقل عن مؤرخي عبد الرحمن الثالث قولهم دان ذلك الزمن الذي كان فيه للعلم والأدب شأن عظيم ، ببلاد الاندلس ، كن محبات للدرس في خدورهن ، وكانت الكشيرات منهن يتميزن بدما تتهن ومعارفهن ، ثم أخذ يذكر الأمثلة على ذلك وقال :

- « جنت حضارة قدماء الخلفاء الساطعة في عهد وارثي العرب ، ولاسيا في عهد الترك ، فنقص شأن النساء كثيراً ، وكها قلت في مكان آخر فإن حالتهن الحاضرة أفضل من حالة أخواتهن في أوروبا حتى عند الترك ، وما تقدم يثبت أن نقصان شأنهن حدث خلافاً للقرآن ، لا بسبب القرآن على كل حال » .
- « وهنا نستطيع أن نكرر قولنا : إن الاسلام الذي رفع المرأة كثيراً ، بعيد من خفضها ، ولم نكن أول من دافع عن هذا الرأي ، فقد سبقنا إلى مثله (كوسان دوبرسفال) ثم مسيو (بارتلمي سنت هيلر) .
- «لم يقتصر فضل الاسلام على رفع شأن المرأة ، بل نضيف إلى هذا ، أنه أول دين فعل ذلك ، ويسهل إثبات هذا ببياننا : أن جميع الأديان والأمم التي جاءت قبل العرب ،أساءت إلى المرأة » .
- « وحقوق الزوجية التي نص عليها القرآن ، ومفسروه ، أفضل
   كثيراً من حقوق الزوجية الأوروبية .
- « وتعامل المرأة المسلمة بإحترام عظيم ، فضلاً عن تلك الامتيازات ، فتنال بذلك حالاً اجمع الباحثون المنصفون ـ ومنهم من ناصب بعاطفته مبدأ تعداد الزوجات ـ على الاعتراف بحسنها ـ ومن هؤلاء مسيو ( دو أميسبس ) الذي قال في معرض الحديث عن المرأة في الشرق ، وذلك بعد أن انحى باللائمة على تعدد الزوجات وفق وجهة نظره الأوروبية : « إن المرأة في الشرق تحترم بنبل وكرم ، وعلى العموم ، فلا أحد يستطيع ان يرفع يده عليها في الطريق ، ولا يجرؤ جندي أن يسيء إلى أوقح نساء الشعب ، حتى أثناء الشغب ، وفي الشرق يشمل البعل زوجته بعين رعايته ، وفي الشرق يبلغ الاعتناء الشرق يبلغ الاعتناء

بالأم درجة العبادة ، وفي الشرق لا تجد رجلا يقدم على الإستفادة من كسب زوجته (هذا قبل أن تسري الينا مبادىء الحضارة الغربية ) والزوج هو الذي يدفع المهر الى زوجته في الشرق » .

# وختم (لوبون) كلامه قائلاً :

وإنني أطمع أن يعتقد القارى، بعد وقوفه على ما تقدم ، أن مبدأ تعدد الزوجات أمر طيب ، وأن حب الأسرة ، وحسن الأدب ، وجميل الطبائع ، أكثر نمواً في الأمم القائلة به ، مما في غيرها على العموم ، وأن الاسلام حسَّن حال المرأة كثيراً ، وأنه أول دين رفع شأنها ، وأن المرأة في الشرق أكثر إحتراما وثقافة وسعادة منها في أوروبا على العموم » .

#### - وقال هملتن من علماء الانجليز:

إن أحكام الاسلام في شأن المرأة صريحة في وفرة العناية بوقايتها من كل ما يؤذيها ويشين سمعتها .

نسوق هذه الشهادات للاسلام ، وهي قليل من كثير لأنه لا يمكن لأحد ان يطعن على أصحابها بالتعصب للاسلام ؛ لأنهم مسيحيون ، وليعلم شبابنا أن الحق لا بد ان يجد من المنصفين ما يعرف ويقف بجانبه ، وأن الطاعنين على الاسلام كاذبون ، ومفترون مغرضون ، ولو كانت اساؤهم اسهاء مسلمين . .

# يطالبون هناك بالحل السلمى

# [ إن البشر يعملون غالبا على كتان عيوبهم، والظهور بنقيضها ]

هذه القضية النفسية الطبيعية ، وجدتها تنطبق تماما على الغرب الآن ، وموقفه على مر التاريخ وللآن من المرأة ، ومحاولة تغطية هذا الموقف ، باتهامات كيدية ، يوجهها إلى الاسلام ، وموقفه من المرأة ، كما يقول المثل العربي ( رمتني بدائها وانسلت ) .

ومن طبيعة الانسان حين يعادي ويحقد على إنسان آخر ، لفضائل فيه لا يستطيع مجاراته فيها ، ان مجاول قلب هذه الفضائل إلى رذائل ونقائص حتى يجرد خصمه من الفضائل التي يتميز بها ، وتجعله لدى الناس مقبولا أو محبوبا ، وتجعل غيره لا يتميز عليه بشيء إن لم يقل عنه . ومن منطلق هذه الطبيعة ، تجد الغرب يهاجم الاسلام ، في نظرته للمرأة ، ولاسيا في موضعين ، وجد نفسه محروما منها ، بحكم نظمه الدينية الموروثة وهو يتوق إليها ، ويجدها من مقتضى الطبيعة والفطرة ، ومصلحة المجتمع ، وهما : تعدد الزوجات والطلاق . . ويعانى من هذا الحرمان ما يعانيه ، حتى اندفع يخالف هذه النظم التي

قيدته ، ويسلك مسالك معوجة ، تبعده عن دينه ، وكل دين ، وترتفع أصوات المصلحين هناك ، بالتماس سبيل للعلاج ، ولا يجدون إلا سلوك الطريق السذي سلكه الاسلام ، الحليلات بدلا من الخليلات . . والانفصال حين يعز ويصعب دوام الاتصال . .

لقد حاول الغرب ، والقائمون فيه على حراسة دينه ، أن يغطوا عيبهم ويكملوا نقصهم في هاتين الناحيتين بالطعن على الاسلام فيهما و وما وجدوش في الورد عيب ، قالوا أحمر الخدين » .

وفي الوقت الذي يحاول فيه التقليديون في الغرب ، إبعاد النقص عنهم - وهم غارقون في الاحساس به - بالتهجم على نظرة الإسلام ، يتندفع مجتمعاته بمقتضى الطبيعة والمصلحة ، إلى التخلص من هذا النقص ، وتقترب من الاسلام ، أو تطلب نظمه وتشريعاته في هذه الناحية ؛ لينتفعوا بها في تشريعاتهم ، ويهتز « برلمان » إيطاليا ، وتهز ايطاليا كلها ، وتقف وراء تشريع يقترب من الاسلام ، ويبيح الطلاق ايطاليا كلها ، وتقف وراء تشريع يقترب من الاسلام ، ويبيح الطلاق برغم معارضة الفاتيكان وينتظر مئات الآلاف من الزيجات الفاشلة في ظل القيود المعمول بها عندهم ، هذا التشريع ، ليصححوا به مجرى حياتهم . ويتخلصوا من الشقاء الذي عانوه ، في ظل المنع من الطلاق أو التعدد وتخرج بلاد بأكملها عن نظمهم المتعنتة المجافية للفطرة ، وتبيح الطلاق مدنيا ، لتتخلص من المساكل التسي أوجدها هذا وتبيح الطلاق مدنيا ، لتتخلص من المساكل التسي أوجدها هذا ولكنها تنطلق كالمحبوس فكت قيوده ، وتقرر الطلاق لأتفه الأسباب ، ولكنها تنطلق كالمحبوس فكت قيوده ، وتقرر الطلاق لأتفه الأسباب ،

وبينها الأديان كلها تحرم الاتصال الجنسي غير الشرعي ، نجد المجتمع الغربي يندفع الى هذه العلاقات المحرمة ، ويتخذ من نظام

الخليلات والعشيقات ، بديلا عن نظام الحليلات ، وتعدد الزوجات ، فرارا من زيجات فاشلة ، لا يكن استمرارها ، ويصبح هذا السلوك المحرم في كل الأديان ، أمرا عاديا طبيعيا ، لدى الزوج ، والزوجة ، والعشيقة ، وأهليهم ومجتمعهم وينتج عنه من الأولاد غير الشرعيين ، مشات الآلاف ، وتضطر الحكومات إلى وضع تشريع لتربيتهم ، وحمايتهم . لكنهم مع ذلك قضى عليهم بالشعور بالمهانة ، لإحساسهم بأنهم ليسوا كالأطفال أو الأولاد العاديين ، الذين يعرفون آباءهم ، وجاءوا إلى الحياة من طريق مشروع . .

وكل ذلك الذي يتخبط فيه الغرب ، ويشقى به ، إنما تولد في ظل التقييد غير الطبيعي ، الذي عاشوا في ظله .

ويحس العقلاء أن هذا الذي يعيشون فيه من موجات الفساد والانحلال ودويها ، يمكن التخلص منه والقضاء عليه نهائيا ، لو أنهم اقتبسوا من الإسلام نظمه وإصلاحاته في هذه الناحية ، ولكن التفاليد تمنعهم ، والتعصب يحرمهم . وبينا يعلن بعض هؤلاء العقلاء المصلحين عن رأيهم هذا ويطلبون نظم الاسلام ، للاستنارة بها في المصلاحاتهم كها حدث في المانيا ويحاول آخرون مثلهم التخلص من هذه القيود الثقيلة ـ ولو جزئيا ـ بإباحة الطلاق والاقتراب من نظم الاسلام ، يظل سدنة هذه القيود ، والذين استمرءوا العيش في ظلها الثقيل ، متمسكين بها ، مدافعين عنها ، مهاجمين للإسلام في تشريعه الطبيعي لمصلحة المرأة والأسرة . . يهاجمونه لمجرد المكابرة والعناد ، والخفاظ على التقاليد الموروثة ، والعداء للإسلام ، وتغطية ما يشعرون به من نقص وفساد ، ظهرت آثاره السيئة في مجتمعاتهم .

ونحن لا نطالبهم بأن يأخذوا من تشريعنا ، فهذا أمر متروك لهم ، ولتقديرهم لمصالحهم ، ولكنا نطالبهم بأن يعدلوا ويكفوا عن المكابرة ، واتهام الاسلام بما يتمنون في قرارة نفوسهم أن يكون عندهم . . وننتظر ماذا يفعلونه إزاء المفاسد الكثيرة والمتتالية ، والتي يتولد بعضها عن بعض ، من جراء تمسكهم بهذه القيود ، والعيش في ظلها . . وهم كلها قاموا من حفرة ، تردوا في بئر ، وكلها سدوا ثغرة انفتحت أمامهم ثغرات . .

فقد ارتضوا اجتاعيا نظام الخليلات والعشيقات ، ولسم يرتضوا نظام الحليلات !! فجاءت لهم الخليلات بأطفال لا ينتسبون لأب . . ولا تربيههم أو تحتضنهم أم غالبا . . وتولدت بذلك مشكلة حضانتهم ، فصدر بحضانتهم تشريع . . ولما كبر وا قليلا واجهوا من يتسبون إليه ، ومن يأويهم ، ويرعاهم ، ويعلمهم ، فكان لا بد من تشريع ، ولا بد أن تتكفل الدولة بهذا النتاج . .

وحينها شعر هؤلاء بالحياة من حولهم ، وعرفوا الأولاد الشرعيين وغير الشرعيين ، أحسوا موقفهم المهين ، مع مرارة حرمانهم من عطف وحنان الأبوين ، ونزلوا معترك الحياة بهذه الروح وهذه المرارة ، التي ورثوها من مجتمعهم ، ولا ذنب لهم فيها . .

وهكذا تتولد المشاكل ، وتتعدد الانفجارات : واحدا تلو الآخر . والمجتمع يتفرج بعضه على بعض . ويغرق في مآسيه ثم يعيبون الذي يعوم ويسبح في الماء الطهور! .

ان الضغط يولد الانفجار دائها ، ولقد كان الضغط الموروث على الحياة الزوجية ، مع ما أتيح في الغرب من حريات ، سببا في انفجار مدمر في ناحية الحياة الجنسية والعائلية ، جعل بعض كتاب الغرب

يدعون علنا إلى فكرة استهجان الزواج بهذه القيود ، اكتفاء بما يتاح للانسان من إرضاء غريزته الجنسية بسهولة ، مما كان سببا في وجود ظاهرة اللقطاء والأولاد غير الشرعيين بشكل مخيف . .

واذا كان أي مجتمع لا يخلو من نقص وعوارض من هذه الناحية ، فإن ما حدث ويحدث في الغرب من تضخم ظاهرة الانحلال الجنسي وظاهرة اللقطاء والاولاد غير الشرعيين ، أمر يثير الانزعاج ، ويدعو للعلاج السريع .

فقد ذكرت مجلة « ويسبر » الامريكية أنه يوجد في أمريكا عشرة ملايين من الأطفال اللقطاء !!.

وذكرت مجلة «أسباي جوان الايرانية في العدده ه إلى الحدى مدن بريطانيا رفع تقرير الى «جمعية الشئون الاخلاقية » في البلد عن وضع اللقطاء ، فكان مما فيه : أن عدد اللقطاء في هذا البلد يبلغ نحو ٥٠/ من المواليد »!!

وذكرت جريدة « الأخبار » في ١٧ / ٦ / ١٩٧١نه « في بريطانيا عثر وا على١٣ ألف لقيط وان عدد الأطفال الغير شرعيين الذين يولدون في بريطانيا كل عام يبلغ ٤٠ أربعين ألف طفل . .

وقس على هذا جميع الدول الغربية التي تعيش تحت وطأة القيود الشقيلة على الطبيعة البشرية ، في جو الحرية المفتوحة عندهم . فليقل لنا هؤلاء الذين يتغنون ـ باستمرار ـ بالقيود في أيديهم والسلاسل في أعناقهم ، ويهاجمون الاسلام الذي راعى في تشريعه دواعي الطبيعة ، مع تهذيبها ، وأقر مبدأ التعدد ، ومبدأ الطلاق ، وأحاط المبدآن بضهانات وشروط ، تحد من سوء استغلالها ، فليقل لنا هؤلاء إذا كان ما في الاسلام عيبا ، فهاذا يقولون فها عندهم ؟ أم أنهم يرون القشة في

عين غيرهم ولا يرون الخشبة في أعينهم ؟ وما هي اقتراحاتهم التي يرونها لعلاج هذه الظواهر المدمرة للحياة عندهم ؟ .

### [ طوق النجاة ]

ان الذين نظر واللمشكلة عندهم ، بعيدا عن التعصب ، لم يجدوا طوق النجاة إلا في التحول إلى ما شرعه الاسلام ، فجهروا بآرائهم ، وان كانت قد تاهت على مر الزمن كها تتوه الآن آراء مثلها في زحمة التعصب وضجته ، ومع ذلك فإنني اعتقد أن هذه الاراء التي ابداها أناس ومفكرون شجعان عقلاء ، دون تهيب من تيار التعصب الاهوج تعتبر صدى قويا لما في نفوس الكثيرين جدا في الغرب للخروج من مآسيهم التي أغرقوا أنفسهم فيها بأيديهم ، حين اختار أسلافهم مؤخرا ، نظام الزوجة الواحدة تشريعا دينيا لهم ، مع أنه لا يوجد ـ حسب المعلومات والمراجع التي رجعت إليها ـ نص صريح يمنع التعدد ، ويعتبر زواج الرجل بزوجة ثانية ، مع بقاء الاولى في عصمته زنى ، ويكون القصد باطلا ، بل ان النص الذي امامي يفيد بمفهومه ان التعدد جائز : فقد جاء في بعض رسائل بولس « يلزم ان يكون الاسقف زوجا لزوجة واحدة » رسالة بولس الأولى إلى تيموشاوس . وهذا للأسقف وحده لا لغيره ولو كان المراد التعميم يقال : « يلزم ان يكون للرجل الخ » .

« وقد ثبت تاریخا أن بین المسیحیین الأقدمین من كانوا یتزوجون اكثر من واحدة ، وفي آباء الكنیسة الأقدمین من كان لهم كثیر من الزوجات » .

قال « وستر مارك » Westermark العالسم الثقة في تاريخ الزواج: إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر ، وكان يتكرر كشيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة » .

وعرض «جروتيوس» Gratius العالم القانوني الشهيرالموضوع، في بحث من بحوثه الفقهية، واستصوب شريعة الآباء
العبرانيين والانبياء في العهد القديم وكانت شريعة الآباء والانبياء في
العهد القديم تبيح التعدد دون ما حد . . فكان لنبي الله ورسوله داود
تسعة وتسعون زوجة ، ولسليان سبعائة عليها السلام . . وهكذا
منذ عهد ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، والتوراة التي يعتمد عليها
المسيحيون في تشريعهم ، تبيح التعدد ، ولم يأت في الأنجيل ما ينسخ
ذلك ، وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام « لا تظنوا أنني جئت
لأهدم بل لأتمم »ومعنى ذلك تأييد ما جاء في التوراة من إباحة التعدد .

ولا اعتقد ، ولا اقول ، ولا يقول أحد : إن الكنيسة التي ظلت حتى القرن السابع عشر تعترف بالتعدد ، كانت تخالف دينها أو لا تعترف به . . وأن المسيحيين في القرون السبعة عشر كانوا غارقين في الإثم والزنى ـ من كان يعدد منهم ، ومن رضى ، ومن أباح وبارك !!

يقول جورجي زيدان « النصرانية ليس فيها نص صريح ، يمنع أتباعها من التزوج بامرأتين فأكثر ، ولو شاءوا لكان تعدد الزوجات جائزا عندهم ، ولكن رؤساءها القدماء ، وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة أقرب لحفظ نظام العائلة واتحادها ، وكان ذلك شائعا في الدولة

<sup>(</sup>١) حقائق الاسلام للمرحوم العقاد ص ١٧٧

الرومانية ، فلم يعجزهم تأويل آيات الزواج ، حتى صار التزوج بغير امرأة واحدة حراما كما هو مشهور ١٠٠٠ .

ولوكان تحريم التعدد قائها على نص صريح من الانجيل ، ما , جرؤت الكنيسة الآن على الاعتراف بالتعدد في افريقيا السوداء ، حتى لا يحولوا بين الأفريقيين وبين الدخول في النصرانية ـ كها قال السيد ( نورجيه ) في كتابه ( الاسلام والنصرانية في اواسط افريقية ) صـ ٩٢ ٨ وإلاكانت الكنيسة غير أمينة على الانجيل بمخالفتها الصريحة له . .

ثم قال السيد ( نورجيه ) ذاكرا وجهة نظر المبشرين : ( فقد كان هؤلاء المرسلون المبشرون يقولون : إنه ليس من السياسة أن نتدخل في شئون الوثنيين الاجتاعية التي وجدناهم عليها ، وليس من الكياسة أن

غرم عليهم التمتع بزوجاتهم ، ما داموا نصارى يدينون بدين السيح !! بل لا ضرر في ذلك وهنا بيت القصيد ما دامت التوراة وهي الكتاب الذي يجب على المسيحيين أن يجعلوه اساس دينهم ، يبيح هذا التعدد ، فضلا عن ان المسيح قد اقر ذلك في قوله : « لا تظنوا أنني جنت لأهدم بل لأتم ، . وقد أعلنت الكنيسة رسميا السياح للافريقيين النصارى بتعدد الزوجات ، .

فمنع التعدد ـ إذن ـ ليس قائها على نص ، وإنما على رأي اجتهادي ، تقوم النصوص ضده من التوراة ، كها ذكر هؤلاء المبشرون ، ولم يأت في الأنجيل ما ينسخ هذه الإباحة ـ كها يقولون ـ وعلى هذا الاساس اعتمدوا واجتهدوا ، وإلا لوكان التحريم بنص ثابت ، ماكان لآباء الكنيسة أن يتلاعبوا به وإلا خرجوا عن

<sup>(</sup>٢) المرأة للمرحوم الدكتور السباعي .

رسالتهم . وإذ كان الرأي الاجتهادي بالمنع قد أتى بالنتائج الوخيمة التي ذكرنا بعضها من قبل في الغرب ، وحمى الله سيحي الشرق منها ، لوجودهم في بيئات اسلامية ، تقدس العفاف ، وتحترم الأسرة ، فإن من الضروري أن يعيد المسئولون هناك عن الدين نظرهم في هذا الاجتهاد المانع ، وذلك على ضوء الواقع السيء جدا الذي خلفه المنع هناك . . ناظرين الى مصلحة مجتمعهم ، دون تعصب يحملهم على إهدار هذه المصلحة ، كما فعلت الكنيسة بالنسبة لأفريقيا .

إننا نقول إن الاقتصار على واحدة هو الأفضل للزوجين وللأسرة ، ولكنه ليس واجبا ، وليس التعدد من حيث المبدأ حراما ، بل قد يكون مطلوبا . . وإذا راعى الاسلام ظروف الانسان وفتح له

باب التعدد لهذه الظروف ، فإن ذلك نعمة وفضل من الله عليه ، وما كان يصح في عرف المنطق ، وتقدير الأمور ، أن يندفع المندفعون بالتعصب أو غيره إلى استهجان هذه النعمة وهذا الفضل ، ويعيبوا الاسلام . ويفضلوا الغرق ، بالتعصب والهوى ، على التاس طوق النجاة من الاسلام وتشريعه ، وإذا كان تعصبهم يدفعهم إلى عدم الاعتراف يفضل للاسلام ، فليرجعوا إلى تشريع التوراة ، الذي يستمدون منه كذلك تشريعهم . . المهم أن ينقذوا مجتمعهم ويداووا أمراضهم وعللهم ، ولا يوقعوا الناس في الضيق والحرج ، ويضطروهم إلى سلوك طرق معوجة ، للخلاص مما هم فيه متنكرين ويضطروهم إلى سلوك طرق معوجة ، للخلاص مما هم فيه متنكرين والمهم أكثر ألا يعيبوا الإسلام بما يتمنونه لأنفسهم .

فقد ارتفعت الاقلام ومنذ عشرات السنين بالشكوى المرة من هذا التضييق والمنع ، وبالمناداة بإباحة تعدد الزوجات تخلصا من هذه المآسي . .

## [ يطالبون بمبدأ التعدد ]

فقد نشرت جريدة « لاغوص ويكلي ريكورد » في عددها الصادر في ٢٠ نيسان ( ابريل ) سنة ١٩٠١ نقلا عن جريدة « لندن تروث » بقلم إحدى الكاتبات الانجليزيات ما يلي : وكان هذا من نحو ٨٠ سنة ، فيا بالك بالآن :

« لقد كثرت الشاردات من بناتنا ، وعم البلاء ، وقل الباحثون عن اسباب ذلك ، واذ كنت امرأة تراني انظر إلى هاتيك البنات ، وقلبي يتقطع ، شفقة عليهن وحزنا . وماذا عسى يفيدهن بثى وحزني ، وإن شاركني فيه الناس جميعا ؟! لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة .

ولله در العالم الفاضل و تومس و فإنه رأى السداء ووصف له الدواء الكامل الشفاء وهو و الإباح للرجل أن يتسزوج بأكثسر من واحدة و وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة و وتصبح بناتنا ربات بيوت و فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الاوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة و إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعسل بناتنا شوارد . . . ولا بد من تفاقم الشر وإذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة و أي ظن يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم اولاد غير شرعيين واصدة و أي ظن يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم ولاد غير الزوجات مباحا والمالة وعارا وعالة على المجتمع والمهاتهم والمالة وبات مباحا والمالة والمهاتهم والاد وأمهاتهم والمالة وبالمؤن وليد والمالة وعرض الولاد وأمهاتهم والمالة وبعد الزوجات تجعل كل امرأة ربة بيت وام اولاد شرعيين ووبين والمالة وبالمؤن والمالة وبالد شرعيين والمالة وبالدوبات تجعل كل امرأة ربة بيت وام اولاد شرعيين وبهود .

<sup>(3)</sup> مجلة المنار - المجلد الرابع - المرأة للدكتور السباعي ص ٨٢ .

وفي عام ١٩٤٨ انعقد مؤتمر الشباب العالمي في « ميونيخ » بالمانيا . . وكان مما درسه مشكلة ازدياد عدد النساء في المانيا اضعافا مضاعفة عن عدد الرجال . . وكان في اللجنة التي بحثت هذه المشكلة اعضاء مسلمون فقدموا اقتراحا بالعلاج وهو : إباحة تعدد الزوجات ، فقوبل بشيء من الدهشة والاشمئزاز في بادىء الأمر ، ولكن بعد بحث المشكلة ، اقرت اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة بتعدد الزوجات .

- وفي عام ١٩٤٩ تقدم اهالي (بون) عاصمة المانيا الاتحادية ،
   بطلب للسلطات المختصة ، بأن ينص في الدستور الالماني على إباحة تعدد الزوجات() .
- ونشرت جريدة الأهرام في ١١ / ٢ / ١٩٦١ أن الحكومة الألمانية ارسلت إلى الأزهر تطلب منه موافاتها بنظام تعدد الزوجات في الاسلام ، لأنها تفكر في الاستفادة منه ، كحل لمشكلة زيادة النساء ، ثم جاء وفد من علماء الالمان واتصلوا بشيخ الازهر لهذه الغاية » .
- « وقد حدثت محاولة قبل هذه المحاولات في المانيا أيام الحكم النازي لتشريع تعدد الزوجات ، فقد حدثنا زعيم عربي اسلامي كبير ان هتلرره، حدثه برغبته في وضع قانون يبيح تعدد الزوجات ، وطلب منه أن يضع له نظاما مستمدا من الاسلام ، ولكن قيام الحرب حال دون ذلك » ويقول الفيلسوف والعالم الفرنسي « جوستاف لوبون » في كتابه « حضارة العرب » وقد عاش في الشرق مدة :

<sup>(</sup>٤) الاحوال الشخصية للمرحوم الدكتور محمد يوسف موسى ص ١٢١ طبعة ثانية ، المرأة للسباعي ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٧٦.

« لا نذكر نظاما اجتاعياً انحى الاوروبيون عليه باللاثمة كمبدأ تعدد الزوجات ، كما اننا لا نذكر نظاما اخطأ الأوروبيون في إدراكه كذلك المبدأ » ثم يقول « إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الاخلاقي في الأمم التي تقول به ، ويزيد الاسرة ارتباطا ، ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تراهما في أوروبا » .

ثم يقول « لا أرى سببا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السري عند الغربيين ! مع انني ابصر بالعكس ما يجعله أسمى وأسنى منه ، وبهذا ندرك مغزى تعجب الشرقيين الذين يزوروننا ، من احتجاجنا عليهم ، ونظرهم إلى هذا الاحتجاج شزرا » . .

وبرغم هذه الأصوات المنصفة المعترفة للاسلام وتشريعه ، وبرغم المساعي الرسمية المبدئية للاستفادة من هذا المبأ الاسلامي في حل مشاكلهم التي نتجت عن المنع ، لا يزال المتعصبون من رجال الدين وأتباعهم في الغرب يهاجمون هذا المبدأ في الاسلام ، ويلاحقون المسلمين بالتهجم على دينهم . والانتقاص منهم ومنه ، ولو كان عندهم إنصاف أو إحساس لأحسوا بما هم غارقون فيه من المآسي والمخازي ، التي برىء الشرق الاسلامي منها ـ والحمد لله ـ بفضل تشريعه الإلهي ، ولكنهم ـ كما قلنا ـ « ينظر ون القشة في عيون غيرهم ولا يحسون الخشبة التي تقلع عيونهم » .

إن الله حين قرر هذا المبدأ قرره ، وهو العليم بخلقه ، وبما يصلحهم ، الحكيم في كل ما يدبره ويشرعه لهم ، الرحيم الذي يريد بهم العسر . . وهو حين قرره احاطة بضهانات

وشروط ثقيلة حتى لا يساء استغلاله ، ويجني الناس خيرره ، ويتقوا هم ومجتمعهم شره . .

وبينا الغرب يقاسي ما يقاسيه من أنواع المفاسد والشرور في مجتمعه ، نتيجة بعده وعدائه لهذا المبدأ ، يسلم الشرق من هذه المفاسد بفضل هذا المبدأ . وينادي المصلحون في الغرب ويستنجدون به للتخلص من معاناتهم . . ولولا إن بعض المسلمين اساءوا استغلال هذا المبدأ ، فشوهوا شيئا من جماله وجلاله ، يظهر في مخبره ومظهره لامعا يخطف أبصار وقلوب المخالفين . . ولكنه ـ وبرغم ما أصابه من رذاذ ـ خيرلنا وللبشرية كلها الف مرة وملايين المرات ، من هذا الحجر الذي خلف كل هذه المفاسد والمنكرات . . .

# عظمة المبدأ مع قيوده

قد يتسرب إلى ذهن بعض القراء ، من طريق خلفي ، أنني حين قارنت بين تعدد الحليلات في الاسلام ، والخليلات في الغيرب ، وذكرت اتجاه المصلحين في الغرب ، إلى الاستعانة بنظام الاسلام ، لحل مشكلاتهم المستعصية ، قد يتسرب إلى ذهن البعض أنني بمن ينتصرون للتعدد ، دون قيد ودون حاجة . وحاشاي ان اكون كذلك ، أو ان أرى رأيا غير ما رآه الله وحكم به ، أو أن ابتعد عن خط رسمه الله لعباده ، وقصارى جهد البشر ان يفهموا حكم الله ، ويتبينوا أسراره ، مها تتسع مداركهم ويمتد علمهم « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ، وفضيلة الانسان الأولى أن يعرف نفسه ، ويلزم حده . وينصاع لربه . .

لقد كان تعدد الزوجات قبل الاسلام ، وفي نختلف البلاد والشرائع كما عرفنا مطلقا وبدون حد . . كان مطلقا في شرائع وأديان الأنبياء العبرانيين ، يتنزوج الرجل بأي عدد يشاء ، حتى الأنبياء منهم ، فتزوج داود عليه السلام بعشرات منهن ، وتزوج سليان عليه السلام بمثات الزوجات ـ كما أشرنا من قبل ... وظل ذلك هو القاعدة في شريعة موسى ، ومن أتسى بعده من الأنبياء ، ولم يأت الانجيل بناسخ له . .

وكان العرب في شبه الجزيرة العربية يسيرون على هذا أيضا . . فكانوا يتزوجون بأي عدد من النساء ويجمعون بينهن ، وظل ذلك ساريا بحكم العادة ، حتى نزل مؤخرا في المدينة : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ (١) فقال الرسول المسلام كان متزوجا بأكثر من أربع « أمسك اربعا وفارق سائرهن » . وتتابعت الآية في بيان هذا الحكم ، فقالت : بعد ذلك مباشرة : ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ﴾ .

## [ قيود على المبدأ ]

وكان معنى هذا: أن إباحة الوصول إلى أربع زوجات ، والجمع بينهن ، ليس مطلقا ، ولكنه مقيد بشروط وضهانات ، ذكر الله هنا أهمها ، أو أعسرها تطبيقا ، وهو العدل بين الزوجات واولادهن لاسيا في الأمور المادية ، من حيث المسكن ، والنفقة ، والمبيت ، والنظرة ، والكلمة ، وما إلى ذلك ، مما يدخل في نطاق الممكن للرجل ، لا فيا لا يستطيع التصرف والتحكم فيه ، وهو الميل القلبي الذي يقول الله عنه فو ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتهم هر٢٠ وللذلك أتبع هذا بوصية حاسمة فنهى ألا يتادى الانسان وراء قلبه ، بل يتحكم فيه وفي آثاره ما أمنكن « فسلا تميل في الميل فتذروها الله علما فيه وفي آثاره ما أمنكن « فسلا تميل في الميل فتذروها الله علما فيه وفي آثاره ما أمنكن « فسلا تميل في الميل فتذروها الله المنكن » في المعلقة » .

فكل الميل ممنوع ، لا بعض الميل الذي يحكم به القلب ، ولذلك

<sup>(</sup>١) النساء / ٣.

<sup>(</sup>٢) النساء / ١٣٩.

لما نزلت توجه الرسول إلى ربه وقال: « اللهم إني عدلت فيا أملك ، ولا حيلة لي فيا تملك ولا أملك » وكان يميل بقلبه بحكم الطبيعة للسيدة عائشة ، الزوجة الشابة الصغيرة التي تزوجها بكرا وكانت في العقد الثانى من عمرها .

لكن هذا الميل القلبي لم يحل بينه وبين العدل بين نسائه جميعا ، فيما كان يملك التصرف فيه ، من أمور مادية ظاهرية . .

وحتى لوفسرنا العدل هنا بمعناه العام في الأمور المادية والقلبية على اعتبار أن العدل المطلق غير ممكن لأي انسان فالآية لا تحرم التعدد ؛ لأنه جاء بعد ذلك ﴿ فلا تميلوا كل الميل فتذروهاكالمعلقة ﴾ فها يفيد وجود اثنتين على الأقل نهى الله عن الميل كل الميل لاحداهها .

فالله حرم التعدد في حالة الخوف من عدم القدرة على العدل بين الزوجات. لاحظ. حالة الخوف من عدم العدل ، وهي حالة تنتاب أكثر الرجال وثوقاً من نفسه ، والله إنما يخاطب المؤمنين الذين يخشون ربهم ، ويزنون تصرفاتهم بميزان دقيق ، ويخافون أن يقعوا في معصية الله ، فيقول لهم ، إذا وثقتم تماما وكل الثقة من أنفسكم ، وأنكم لا بد عادلون ، وقادرون على العدل بينهن ، فلا مانع حينئذ من التزوج بأكثر من واحدة . . اما اذا خفت الا تعدلوا ، فحرام عليكم ان تتزوجوا بثانية ، بل اقتصروا على واحدة فهذا هو الأسلم لكم ولصلتكم بربكم .

فالقرآن الكريم \_ إذن \_ لم يطلق إباحة التعدد ، بل قيدها بأهم وأعسر شُرَّط، وهو عدم الخوف من التفرقة بينهن . . ومن ذا الذي لا يخاف ، اللهبم إلا القليل النادر ؟ فلا يمكن لأي إنسان \_إذن \_ أن يطلق

هذه الإياحة ، أو يجري وراء هواه مستهترا ويفول: أنا قادر على العدل ، والأمارات كلها ، تدل على انه لا يقدر ، بل إن بعض الفقهاء أضافوا لذلك ـ اجتهادا منهم ـ القدرة المالية على الإنفاق على زوجتين أو أكثر وأولادهن ، الانفاق والسكن المناسب والتعليم . . الخ وذلك سدا للفساد الذي وقع من تسرع بعض الرجال ، وجريهم وراء شهواتهم ، والتزوج بثانية وثالثة ، وهو غير قادر على الإنفاق على واحدة ، فيتولد عن ذلك من الشرور والخلافات ، وتشرد الأولاد ، ما يضج منه هو ويضج المجتمع معه !! وإنا مع هذا الرأي ، إن لم تكن يضج منه هو ويضج المجتمع معه !! وإنا مع هذا الرأي ، إن لم تكن وحصرها في حيزها الشرعي . حتى لا تتولد عنها شرور ومشاكل ، وحصرها في حيزها الشرعي . حتى لا تتولد عنها شرور ومشاكل ، تقع على رأس الزوج أولا ، وتصيب المجتمع .

فهو لا بد أن يوازن بين مكسبه من هذا الزواج ، وبين خسارته الدنيوية والأخروية معا ، ولا بد أن يعمل حسابا لطبيعة المرأة ، وغيرتها الطبيعية من زوجة ثانية عليها ، وما تحسه من تضرر بها حتى سميت « بالضرة » من الضرر حتى لا تحيل الحياة إلى جحيم . . إن غيرة الزوجة من زوجة ثانية تشاركها في زوجها ، أمر طبيعي في النفوس ولا يمكن قمع هذه الغيرة والقضاء عليها نهائيا . ولكن يمكن علاجها وتهدئتها : بالعدل ، والسهاحة ، وكرم الخلق ، كها كان يفعل الرسول في مع زوجاته ، حين كانت تلعب بإحداهن أو ببعضهن عوامل الغيرة . . حتى تركت بصهاتها على حياة الرسول ، وفيا نزل من القرآن بشانها .

ولا بد للانسان العاقل أن يضع في حسابه هذا الأمر الطبيعي ، وأن يقدر أنه مقبل على خوض محيط قد تلعب به الأمـواج العـاتية ، وتسبح فيه الأسهاك المفترسة . . فالنساء يختلفن حدة وهـدوءا ، في مقابلة هذا العارض ، من زمن إلى زمن ، ومن بيئة إلى بيئة .

ولا بد إن يقدر لرجله قبل الخطوموضعها ، ويزن كل ما يترتب على استعبال هذا المبدأ ، من مكاسب وأضرار ، ويلاحظ قبل كل شيء ، رضا الله عن تصرفاته حتى لا يبدأ حياته الجديدة ، محروما من رضا الله وبركته .

فليس الزواج بثانية \_ إذن \_ امرا سهلا مباحا في كل الأحوال ، إذ لا بد من تيقن الدن ، والقدرة على الإنفاق ، حسب المستوى الذي يعيش فيه ، ولا بد من تقدير النتائج ، وتغليب المصلحة على الضرر لاسيا في الأحوال العادية . .

لكن هناك أحوالا يكون استعبال هذا المبدأ ـ مبدأ التعدد ـ أمرا مستحبا ، أو ضروريا . ويكون عدم استعباله ملحقا للضرر ، بالفرد والجياعة .

- فالزوجة المريضة التي يصعب عليها قيامها بواجبات الحالة الزوجية ، وزوجها إنسان محتاج إلى زوجة ، ماذا يفعل ؟
  - وزوجة عقيم وزوجها يريد النسل .

وزوجة انفصلت عن زوجها وانفصل عنهـا انفصـالا نفسيا ، وتغلغلت الكراهية بينهما برغم محاولات ـ الصلح ـ .

وزوجة أهملت زوجها ، ولم يعد يجد راحة في بيته بسبب سوء
 تصرفها وخلقها .

ماذا يفعل حين نمنعه عن التزوج بزوجة توفر له حاجته ؟ ألسنا

بذلك ندفعه إلى اقتحام لجة الحرام ؟

● إنه سيتجه فورا إلى استكمال النقص الذي يشعر به ، عن طريق غير مشروع ـ كما يحصل في الغرب ـ ولـه نتائجه الخطيرة ، في كل اتجاه ، على كل من الرجل والمرأة والأولاد والمجتمع .

وأمة كثر فيها عدد النساء عن الرجال ، بسبب الحروب ، التي أفنت كثيرا من الرجال ، هل من المصلحة أن نقصر الرجل على زوجة واحدة ، ونترك الباقي عوانس شوارد ، لا يجدن حاجتهن في الزواج ، ولا يؤدين مهمتهن في الإنجاب ، وتعويض ما نقص من الأمة ؟ أم أن الحالة لا يعالجها إلا أن يضم كل رجل إلى زوجته زوجة ثانية شرعية ، يأويها ويكرمها ، وتنجب له وللأمة الأولاد ؟

يقول العلامة « سبنسر » في كتابه « أصول علم الاجتاع » معترضا على الزوجة الواحدة :

وإذا طرأت على الأمة حرب اجتاحت رجالها ولم يكن لكل رجل من الباقين ، إلا زوجة واحدة ، وبقيت عديدات بلا أزواج ، فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة ، ولا يكون عددهم مساويا لعدد الوفيات ، فإذا تقاتلت أمتان ، مع فرض انهامتساويتان في جميع الوسائل المعيشية ، وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد (أي الشرعي ) فإنها لا تستطيع ان تقاوم خصيمتها ، التي يستولدرجالها جميع نسائها . وتكون النتيجة أن الأمنة الموحدة الزوجات ، تفنى أمام الأمة المعددة الزوجات » . .

ولم ينظر « سبنسر » في هذا إلا إلى الناحية الحربية ، ودفاع الأمة عن نفسها ليضرب بها المثل ، ولم يهتم بما يتولد عن النساء العوانس

الشوارد ، من تعاسة لهن ، ومن فساد خلقي ، يغشى الأمة كلها ، لكنها على كل حال ، ظرف يستدعي إقرار مبدأ التعدد ، مشل جميع الحالات السابقة التي ذكرناها . .

فإنه خير للمرأة وأهلها ، وللرجل وأهله ، وللمجتمع كله ، أن يتزوج زواجا شرعيا بثانية ، يصون به كرامته وكرامتها ، ويعتـرف بحقوقها وأولاده منها .

وهذه الحالات حتى وان قيل بأنها قليلة ، لكن المشرع الاسلامي لم يغفلها ، ووضع لها دواءها وعلاجها . والتشريع المكتمل هو الذي يراعي الظروف والمصالح ، ويضع لكل ظرف ما يناسبه ، ولا يترك ثغرة ينفذ منها الفساد . . وكذلك كان تشريع الاسلام .

ولأن نطرح دواء ناجعا ، للقضاء على بعض الامراض ، ومجابهة الحالات الطارئة ولو قليلة ، ونضع الاحتياطات المشددة لاستعماله ، خير ألف مرة من حجبه عن المرضى نهائيا خوفا من استعماله ، ونترك الداء يفتك بالنفوس !!

يقول المستشرق الفرنسي الذي أسلم « نـاصر الـانين دينيه » في كتابه « محمد رسول الله » كما جاء في كتاب المرأة للدكتور السباعي ، وكتاب « أوربا الإسلام » للدكتور عبد الحليم محمود .

قوانينها ، ويؤامل ازماتها ، بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة قوانينها ، ويؤامل ازماتها ، بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ، ومصادقتها في كثير من شئون الجياة ، ولذلك تنهزم أمام الهطبيعة ، حتى أضطرت لاباحة التعدد في افريقيا .

قوانينها ما يجعلها أكثر قبولا ، واسهل تطبيقا ، في اصلاح ونظام ، ورضا ميسور مشكور » .

« والواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شيء ذائع في سائسر ارجاء العالم ، وسوف يظل ما وجد العالم ، مهما تشددت القوانين في تحريمه ، ولكن المسألة الوحيدة ، هي معرفة ما إذا كان الأفضل : أن يشرع هذا المبدأ ويحدد ، أم أن يظل نوعا من النفاق المتستر ، لا شيء يقف أمامه ، ويحد من جماحه » ؟

وقد فعل الاسلام الشيء الطبيعي ، فأباح مبدأه ، ونظمه ، ووضع له الضهانات .

« وهل حقيقي أن الديانة المسيحية بتقريرها الجبري لفردية الزوجة ، وتشديدها في ذلك ، قد منعت تعدد الزوجات ؟ ، وهل يستطيع إنسان أن يقول هذا ، دون أن يأخذ منه ومنا الضحك مأخذه ؟ » .

« إن ما فعلته المسيحية ، لم يأت بالغرض اللذي أرادته ، بل انعكست الآية معها ، وصرنا نشهد الاغراء بجميع أنواعه ، وظهرت سيئات ذلك في ثلاث نتائج واقعية ، شديدة الخطر ، جسيمة البلاء ، وهي « الدعارة ، والعوانس من النساء ، والأولاد غير الشرعيين » .

وإن هذه الأمراض لم تعرفها البلاد التي طبقت الشريعة
 الاسلامية ، وإنما دخلتها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية »!

إن الوقوف في وجه الطبيعة للقضاء عليها نهائيا غير ممكن ، كالوقوف في وجه الفيضان الجارف لمحاولة منعه ، وإنما الممكن ـ كما يقول علماء النفس ، وعلماء الري والسدود ، وكل العقلاء ـ أن نعمل على الحد من هذا الفيضان ، بوجود مسارب للفيضان ، وإقامة بعض الموانع للحد من أخطاره ، وهو ما يسمى في علم النفس : بتعديل الغرائز والسمو بها . . . --

وقد فعل الاسلام ما يقضي به العقل ، وما يتمشى مع الطبيعة ، مع السمو بها ، وتعديلها ، ووضع الحواجز والضوابط لها ، والتعدد إلى أربعة أمر مباح في الاسلام ، يمكن أن يدخل عليه من الضوابط والأحكام ، ما يدخل على الأمر المباح شرعا ، ويمكننا بتقلب الزمن ، وتغير الاوضاع من بيئة إلى بيئة ، أن نضع له من الضوابط الجديدة ما يبقى على المبدأ ، وما يجعل تطبيقه امرا سليا ، لا يأتي بالضرر ، الذي تقف الشريعة دائها للحيلولة منه ، فلا ضرر ولا ضرار ، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وتحدث للناس أقضية ، بقدر ما يحدثون من فجور . . وهذه كلها قواعد شرعية نافذة المفعول . .

فإذا وجدنا بعض الناس يسيئون استعمال هذا المبدأ ، وينتج عن ذلك مفاسد ، ضارة بالاسرة ، وبالمجتمع ، فإن لنا أن نضع من الضوابط على استعمال هذا المبدأ المباح ما يجول دون هذه المفاسد ، ولا يقضي على المبدأ ، بل يظل قائما ، ليستعمله الصالحون شرعا لاستعماله . .

فإذا وجدنا مثلاً علية من الناس تجري وراء شهواتها ، وتعدد الزوجات ، لمجرد زيادة طارئة في دخلها ، دون أن تعمل حسابا للغد ، حين تزول هذه الظروف ، التي اتت لهم بمكاسب كشيرة ، أغرتهم بالزواج ، كما حصل من بعض العمال أثناء الحرب الثانية ووجود فرص العمل أمامهم ، فأقبلوا على الزواج والتعدد ، دون أن يعملوا حسابا لأن الحرب ستنتهي ، والظروف التي تمر جم لا تدوم ،

وحينشذ لا يجدون ما ينفقونه حتى على أنفسهم . . فهاذا تفعسل الزوجات واولادهن ؟

من الممكن ان نضع علاجا وضابطاً، يضبط هذه التصرفات الحمقاء، دون أن نمس استعمال المبدأ للصالحين لاستعماله ؛ لانسا نحاول ـ فحسب ـ منع الضرر، واساءة استعمال المبدأ . .

وإذا كان العدل بين الزوجات استعدادا نفسيا ، وإحساسا داخليا ، لا يمكن ضبطه حين الاقدام على العقد ، ولكن يمكن ضبطه بعد الزواج ، ويترك امره للزوجات وللقاضي ، لكن القدرة على الانفاق على زوجتين وأولادها ، أمر يمكن بحثه ، والبت فيه ، حين الاقدام على العقد . . ولذلك يمكن وضعه من الشروط التي تشترط حين الاقدام على التعدد ، حتى لا نترك الأمر لشهوة الرجل وتفكيره الخاص ، فإن للمجتمع أن يتدخل لحفظ البيوت والأعسراض والأولاد ، بسن قانون لهذا . .

وهذا هوما اخذت به سوريا في قانون الأحوال الشخصية الصادر في ١٧ / ٩ / ٩ / ٩ ميث أجاز للقاضي ألا يأذن بإجراء العقد ، إذا تبين له عدم قدرة الزوج ، على الانفاق على زوجتين ، الانفاق المناسب له ولها ولأولادهما . . علما بأن عدم الإذن لا يفيد عدم صحة العقد لو تم . . ولكن صاحبه يتعرض للجزاءات التي يضعها القانون في هذه الحالة لمخالفته للإجراءات . .

وهذا من قبيل التنظيم لاستعمال المبدأ ، للحد ما أمكن من إساءة استعماله ، لا لإيطاله .

ولا يمكن أن يحتج عاقل ضد هذا التنظيم ، أو غيره ، مما تدعو

إليه الضرورة ، بأن ذلك لم يكن موجودا في القرن الأول أو القرون بعده . . لأن عدم وجوده قديما لا يمنع من إيجاده الآن ، للضرورة التي تدعو إليه ، ولمنع كثير من أوجه الفساد التي نلمسها ، من إساءة استعمال الحق .

والقواعد الشرعية كلها تساعدنا على ذلك ، كما تساعدنا السوابق

التي جدّت بعد الرسول على من تقييد الصحابة والتابعين بعض الأمور المباحة ، واستحداث أحكام جديدة ، تستدعيها مصالح الناس ، حيث لا يصلح أمورهم إلا هذه القيود ، أو الأحكام الجديدة ، كها حصل في تضمين الصناع وكانوا لا يضمنون ، وقيل الجديدة ، كها حصل في تضمين الصناع وكانوا لا يضمنون ، وقيل لا يصلح الناس إلا هذا » ، وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز «تحدث للناس أقضيته بقدر ما يحدثون من فجور » ، ومرونة القواعد الشرعية وعمومها ، وإمكان استحداث بعض القيود والاحكام ، لتنظيم استعال الأمور المباحة ، ولمجابهة الفساد المستجد ، هو من العوامل التي تعطى الشريعة صلاحية لكل زمان ومكان .

والمهم الأول والأخير ، ألا يعطل استعال هذا المبدأ ، وألا يوضع له من الضوابط التعسفية ما يحول دائها من استعاله . . لا لمجرد انه أمر أباحته الشريعة \_ فحسب \_ فلا يجوز لنا منعه ، لأننا \_ شرعا يمكن كها أمكن إيقاف العمل ببعض الأمور المباحة ، لظرف من الظروف الداعية لذلك ، بل لأن هذا المبدأ في ذاته ، إنما هو لصالح المسلمين ، وصالح البشرية كلها ، وحظره بصفة عامة ، يأتي بأضرار كثيرة ، لا قبل للمجتمع المسلم بها ، بل لا قبل للبشرية كلها بها ، كها رأينا ذلك واقعا في البلاد التي حظرته .

## [ الشيء بالشيء يذكر ]

ومن قبيل هذه الأمور المستحدثة ، أو القيود المستجدة للحد من اساءة استعمال هذا المبدأ ، واندفاع الناس في استعماله ، دون مبالاة بالأضرار الاسرية ، والاجتماعية التي تترتسب عليه ، ما استحدث التعديل الأخير لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية الذي صدر به القرار رقم ٤٤ سنة ٩٤٩ والذي جاء في إحسدى مواده (المادة ٢ مكررا):

« ويعتبر اضرارا بالزوجة اقتران زوجها باخرى بغير رضاها ولو لم تكن اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها ، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة ، انه متزوح بسواها » .

فقد راعى المشرع ، الحقيقة الواقعة في المجتمع المصري ، والتي لا يمكن إنكارها ، والتي تؤدي دائها الى صراع وعداوات ، تمتد الى الأولاد ، وعائلتي الزوجين . . . وهي الحساسية المفرطة في الزوجة المصرية خاصة تجاه زوجة ثانية ، على عكس ما هو معروف تاريخيا ، من عدم الافسراط في هذه الحساسية ، ومعسروف حاليا في بعض المجتمعات في الجزيرة العربية .

إذ اصبح من المالوف شبه المقرر عندهم ، أن الزوج لا يكتفي بواحدة . . ونجد العريس قد نشأ في بيت تعددت فيه الزوجة ، وكذلك العروس ، حتى صار المحبوب عندهم هو التعدد ، وقد سمعت الكثيرين من الطلاب والاساتذة وغيرهم ، حين إقامتي هناك ، استنكارا لتمسك المصريين أو اكتفائهم بواحدة . . وللذلك تسير الأمور في التعدد هناك عادية ، فلا يظهر نزاع ، ولا محاكم . ولا

عداوات حادة بين الضرائر ، ولا بين الأولاد . . على عكس ما عندنا تماما . .

ولهذا راعى المشرع المصري الظروف المصرية الواقعية ، وما تفرزه من نزاع ، وعداوات واضرار ، ورأى ان الزواج بشانية في ظل هذه الظروف يعتبر إضرارا بالزوجة . . وهو لا شك إضرار بها ، لا يستطيع أحد أن يكابر وينكر ذلك . . ولا عبرة ـ عقلا وشرعا ـ بأحوال وأحكام في التاريخ الماضي ، أو في الحاضر ، في بعض البيئات ، مما يخالف واقعنا ، فنحن هنانقنن لهذا الواقع المصري بما يحل مشاكله ، ويجابه حالاته . . ولا ندعى أن ذلك لغيرنا . .

وكل مجتمع له مشاكل خاصة ، وله أن يقنن لها من الشريعة ، بما لا يتصادم مع نص ، أو قاعدة عامة ، ولا يرد عليه أن هذا مخالف للماضي ، أو بعض المجتمعات في الحاضر ؛ لأن هذه المخالفة لا ضرر منها ، ولا حجة علينا بها . . إذ للمشرع بل عليه ، أن يراعى ظروفه الخاصة ، ويعالجها . .

والاحكام الفرعية يمكن أن تتغير شرعا من بلد ، إلى بلد ، ويؤخذ في اعتبارها العرف الجاري ، « فالعرف في الشرع وأحكامه له اعتبار » والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقول الفقهاء .

وقد غير الشافعي بعض آرائه التي أبداها في بغداد ، حين استقر في مصر ، مما سمي في فقهه : بالمذهب الجديد ـ آخذاً بالاعتسارات الجديدة التي وجدها في مصر . . ومنذ جاء الاسلام ، والفتوى تتغير بتغير العرف ، ويقرر ذلك كل علماء الفقه والأصول ، والذين تحدثوا من العلماء في السياسة الشرعية . يقول المرحوم الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر سابقاً ٢٥٠).

مراعاة العرف ، وتحكيم ما يقضى به ، أمر واجب في سياسة الأمة ، وتدبير شئونها ، على وفق مبادىء الشريعة . . وقد راعاه الفقهاء المسلمون من قديم ، وحكموا بمقتضاه . . الخ ، وقد صدرت عندنا في قوانين الأحوال الشخصية ، أحكام خاصة بمصر ، لم نلزم بها غيرنا ، مراعاة لظروفنا .

ومن ذلك قانون وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، طلقة واحدة . . وكذلك في الطلاق المعلق ، وصدر قانون الوصية الواجبة ؛ لعلاج بعض المشكلات ، بينا لم تأخذ بعض الدول الاسلامية بهذا . فنحن نشرع لمجتمعنا ، ولحل مشكلاتنا ، في نطاق الجائسز من الشريعة ، ولكل مجتمع ظروفه ومشكلاته ، والشريعة متسعة ومتقبلة للريعة ، ولكل مجتمع ظروفه ومشكلاته ، والشريعة متسعة ومتقبلة فلم يمنع التعدد ، ولكنه قرز شرطا فيه وهو « رضاء الزوجة الموجودة » فلم يمنع المتعدد ، ولكنه قرز شرطا فيه وهو « رضاء الزوجة الموجودة » منعا لما يترتب على عدم رضائها من مشكلات ، واعتبر التزوج بثانية ، إضرارا بالأولى ، وهو إقرار من القانسون بالحالمة الموجودة فعملا في مجتمعنا ، وأجاز لها أن تطلب الطلاق بسببه ، كيا اجاز لها ان تشترط في العقد عدم التزوج بثانية منعا للإضرار بها ، وإجازة هذا الشرط في العقد عدم التزوج بثانية منعا للإضرار بها ، وإجازة هذا الشرط في العقد إقرار ضمني بالإضرار بالزواج عليها .

وما دام فقه الامام مالك يجيز الطلاق للضرر، وأخدت بذلك قوانيننا، وهناك ضرر فعلا يقره الجميع في مجتمعنا، يلحق بالزوجة من التزوج عليها، فالذي تقرر في المادة الجديدة ليس الا تطبيقا على هذا، وأخذاً بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » فهذه النقطة ليس عليها اي (٣) ص ٨٣ من كتابه « الساسة الشعة ».

غبار من جهة الشريعة بأي حال من الأحوال . والمذي يريد ان ينافش ، يناقش في : هل هناك ضرر على الزوجة من الزواج عليها أولا ، هل تتضرر أولا ؟ فإذا أقر بالواقع فعلا عندنا وهو انها تتضرر ، انتهى الأمر ، وإذا انكر انها تتضرر ، يكون مخالفا للواقع فعلاً وللذي يسه هو لوحصل ذلك لبنته .

والقرآن يقول ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾ فيكف يريد الزوج الخروج على هذا الأمر ، ويمسكها رغم أنفها حين يتزوج عليها ؟ حتى ولولم تكن هناك مادة في القانون تخول لها الفراق ، فأمر الله الصريح أولى بالمراعاة والخوف ، من مادة في قانون . . فلا وجه ـ إذن ـ للتصايح والمزايدات ، وإن كان مثل ذلك لم يخل منه أي قانون اصلاحي جديد . .

فالمادة المستحدثة قيد سيحد فعلا من التلاعب بجبداً التعدد ، وسوء استعماله ، وإن كانت لم تمنع المبدأ وما كان لها أن تمنع أو تشترط شروطا تعسفية . . وكثير من الزوجات يؤثرن البقاء في كنف الزوج بدلا من الفراق : « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » ، ويستريح الطرفان من المشاغبات والمشاحنات . .

قد يقال : إن القانون خلا من الاحتياط لبعض الضرورات ، التي تدعو الزوج للزواج ، كمرضها ، أو عقمها مشلا ، فالزوجة

بطبيعتها حين يترك الأمر لها ، لا ترضى بشريكة لها ، ولكنا نقول إن هذه المريضة او العقيم ستجد نفسها أمام خيار واحد ، إما أن ترضى وتعيش ، وتقدر ظروف زوجها ، وإما أن تفارق ، والأمر لها والقاضي الذي ينظر في الأمر سيكون له تقدير الظروف .

وهذا هو الذي قدره الذين نظروا في القانون ، حين إقراره فاذا كان الذين ينتقدونه يودون النص عليه صراحة ، فمن الممكن أن يتقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بهذا التعديل الآتى :

يعتبر إضرار بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ما لم
 يكن هناك ضرورة أو حاجة للتزوج بثانية لعقم أو مرض يؤثر على
 الحياة الزوجية .

وعلى اي حال فمبدأ التعدد الذي اقره الاسلام في حدود الأربعة ، وبالضها نات التي وضعها أو يمكن وضعها هو اصلح وأنسب التشريعات وعلى المسلمين أن يحرصوا عليه وعلى الضهانات التي تجعله مصدر خير لهم ، ولا يتركوه ، يعبث به العابشون من أصحاب الشهوات والنزوات ، الذين لا يخافون الله ، ولا يعملون حسابا لحياتهم ، وحياة أولادهم ، ويشوهون بذلك وجه المبدأ الجميل ، ويحولونه إلى وجه قبيح .

وإذا كان يقال: إن هذا سيجعل مع الزوج زوجة واحدة ، فإننا نقول: لسنا مغرمين ( بوجع الرأس ) وما دام الباب مفتوحا للزوج ، أن يتزوج بأخرى ، في ظل الضهانات المفروضة ، أو بالتطليق فإننا بعيدون جدا عن وضع المجتمعات الأخرى ، التي تلزم الزوج بأن ببقى مع زوجته مدى حياته أو حياتها ، لا يستطيع التزوج عليها . ولسو برضائها ، ولا يستطيع تطليقها .

وإذا قيل: إن في بعض كتب الفقه ( أن التزوج بأحرى ليس من باب الضرر ) فإننا نقول: إن هذا الرأي الفرعي من اجتهاد فقيه ، وليس من نص آية أو حديث ، وهذا الاجتهاد مبنى على بيئتمه

ومجتمعه ، الذي كان يعيش فيه ، والذي تقبل فيه النساء عادة زوجة ثانية عليها ، ولا تحدث مشكلات بسبب هذا الزواج الثاني ، كما هو حاصل في مجتمع الجزيرة العربية الآن . . فقوله هذا ليس حجة علينا ، ولا يقطع أو يلغي ما يحدث عندنا . . كما أن قول فقيه من الجزيرة الآن ، ليس حجة على ما عندنا ، فلكل أوضاعه ، ولا بد للتشريعات من أن تعالج هذه الأوضاع هنا أو هناك ، دون أن نربط هذا بذاك .

ونحن لا نقول هذا متبعين فيه الهوى ، بل نحن نسير على ما سار عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم في صدور أحكامهم الشرعية ، مراعين فيها العرف والعادة وتغير الزمن ، وضرورة تغير الحكم ، لتغير النفوس والظروف ، ليعالجوا ما جد من مشكلات ، ويمنعوا الضرر ، فكان وضع احتياطات لضيان حسن تنفيذ المبدأ ، وعدم استغلاله استغلالا سيئا . . كعلم الزوجة القديمة ورضائها ، وعلم من يريد التزوج بها بأن له زوجة ثانية . . فهذه كلها احتياطات مستحدثة لصيانة المبدأ من سوء الاستغلال ، كها استحدث ضرورة توثيق عقد الزواج ، لمصلحة الزوجين والأولاد . . مع ان الزواج يتم وينعقد الزوجية «على نور » وبعيدة عن القلاقل « والمطبات » أضافت المادة الخوجية «على نور » وبعيدة عن القلاقل « والمطبات » أضافت المادة الجديدة بعض القيود . دون أن تمس المبدأ ذاته . .

ولا بأس من أن أضع أمامك بعض أمثلة من ذلك تدل على ان الحكم يتغير بتغير الظروف :

• كانت السيدة عائشة رضي الله عنها كها روى مالك والشيخان

ترى عدم خروج النساء للصلاة في المساجد ، في اواحر أيامها ، مع ان امامها حديث رسول الشكلة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وقالت السيدة عائشة تبريرا لرأيها في أن الظروف اختلفت تعني ان الرسول أباح ، حين كان الصلاح موجودا ، أما وقد تغير الحال ، وظهر من الخروج فساد ، فلا بد من تشريع آخر للقضاء على هذا الفساد ، وهو منعهن من الخروج . . .

فهل يمكن أن يحتج محتج بأن الفتوى الجديدة باطلة ، لأنها مخالفة لل قاله الرسول ؟

• منع الرسول على صحابته من التقاط الابل الضالة في الصحراء بينا أباح لهم التقاط ضالبة البقر والغنم ، وقبال لهم دعوا الابل ولا تلتقطوها ، ترد الماء وترعى الشجر ، وفيها وعاؤها ولها خفافها ، ولا يخاف عليها من الناس أو الحيوان المفترس كالذئب مثلا . .

فلما فسد الزمان ، وتغيرت الأخلاق ، وكثر الواردون الغرباء على المدينة ـ الرائحون والغادون ، خيف على الابل ، فكانت المصلحة في التقاطها . وتم ذلك فعلا في عهد عثمان رضي الله عند وأقسره الصحابة . مع أن أمامهم حديث رسول الله ، المانع من الالتقاط . . هل يستطيع أحد أن يخطىء عثمان وبقية الصحابة فيا أفتوا وفعلوا ؟ وهل يمكن أن نعدهم خارجين على سنة رسول الله ؟ لا شيء من ذلك ، وإنما هو الحكم الذي يتبع المصلحة ، ويدور معها ، وفهم الصحابة ان رسول الله لوكان موجودا حين تغيرت الظروف ، لأشار الصحابة ان رسول الله لوكان موجودا حين تغيرت الظروف ، لأشار

● موضوع آخر : وهو أخذ الأجر على تحفيظ القرآن ، وعلى الانقطاع لامامة الناس في المساجد . .

رأى الامام ابسوحنيفة تحسريم الاجسر على تحفيظ القسرآن ومثله الامامة . . مستدلا بما رواه الإمام أحمد واحفظ وا القرآن ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به » .

ولكن أصحابه خالفوه ، وأفتوا بغير رأيه ؛ نظرا لأن الظروف تغيرت عما كانت عليه أيام أبي حنيفة ، حيث كان لهؤلاء عطايا من بيت المال ، والأهالي يجزلون لهم العطايا والهبات ، فلم يكونوا بحاجة الى راتب خاص لهم . .

لكن الحالة تغيرت ، ولم يعد للحفاظ وامثالهم عطايا وهبات يعيشون منها ، وهم إن انقطعوا عن التحفيظ وانصرفوا الى طريقة يعيشون منها ، ضاع تحفيظ القرآن ، ما دمنا لا نرتب لهم اجرا ثابتا لانقطاعهم للتحفيظ .

وما دام قد ترتب على رأي ابي حنيفة مفسدة لتغير الزمن فيجب ترك رأيه إلى رأي آخر يحقق المصلحة وهو إعطاؤهم الأجر . . ورأيه والحديث ايضا محمولان على حالة وجود هبات وعطايا للحفاظ يستغنون بها في معيشتهم وهكذا تتغير الفتوى وراء المصلحة ودفع المفسده ، ما دامت في أمور فرعية .

ويقول الفقهاء والاصوليون في مثل هذا إنه اختلاف عصروزمان وعرف وتقاليد . .

ومن ذلك ايضا وهو اختلاف الفتىوى حسب العادة والعرف والمصلحة . . ما كان من عدم تضمين الضياع والحمالين على هلاك ما أخذوا لتصنيعه ، وما حملوه لإيصاله إلى الدار . . بإعتبار أن يدهم يد أمين على ما أخذوا وما حملوا ، ولا ضمان على مؤتمس بنص

الحديث ، ولكن لما تغيرت ذمم هؤلاء وضاعت امانتهم ، واصبحوا يعبثون بحاجات الناس ، بناء على انهم لا يضمنون ثمنها ، رأى الصحابة والعلماء والمفتون تضمينهم . وقالوا « لا يصلحهم إلا ذاك » أي تضمينهم حتى يحافظوا على أموال الناس . .

فعلى هذا النسق: كان الزواج بثانية في الماضي لا يحدث إضرارا بالأولى ، فكانت الأمور تجري في مجاريها ، دون داع لأخذ احتياط ، فلما تغيرت النفسيات ، ولو في بعض المجتمعات ، وأضبحت الأولى تتضرر ، ويترتب على ذلك من المشاكل ما يترتب ، مما هو معروف عندنا ، احتاج الأمر الى وضع ضوابط لمنع هذه المشاكل الأسرية ، فجاءت المادة تشترط إعلامها ورضاها ، فإن رضيت انتهى الأمر وانقطعت المشاكل ، وإن لم ترض فإننا لا نكرهها على البقاء ، تمثل وخميرة عكننة ومشاكل ، في البيت ، وذلك تطبيقا لقوله تعالى في البيت ، وذلك تطبيقا لقوله تعالى في البيت ، وذلك تطبيقا لقوله تعالى لمتعدوا ، وقطعا لدابر المشاكل . . وهذا تطبيق حسن لشريعة الله . . يحقق المصلحة ، وان اختلف عها كان من قبل ، لأن الفقه الاسلامي جرى على تغيير الفتوى بتغير الزمان ، وحسب المصلحة .

. فالذين عارضوا هذه النقطة ، وقالوا انها مخالفة لما جرى عليه العمل في السابق ، كانوا في حاجة إلى نظرة أوسع وأعمق في فقه السابقين ، وما جروا عليه ، مما ذكرنا أمثلة له ، وما كان لهم أن يجمدوا على قول قاله أحد الشراح في زمن غير زماننا ، وبيئة غير بيئتنا . . وأمامهم الحشد الكبير من الوقائع والأحكام التي تغيرت لتغير الزمان . . وأقوال الأثمة والفقهاء الكبار في هذا . . يقول العلامة الفقيه الحنفي الكبير ـ ابن عابدين ـ وهو من فقهاء العصر الماضي :

لحدوث ضرر ، أو لفساد أهل الزمان ، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه اولا ، للزم منه المشقة ، والضرر بالناس ، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف واليسر ، ودفع الضرر والفساد ، ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا المجتهد في مواضع كثيرة ، بناها على ما كان في زمنه ، لعلمهم أنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا ؛ أخذا بقواعد مذهبه \*(1) .

#### وأخيرا

ننتهي من هذا كله لنقول: إن مبدأ التعدد في الاسلام ، هو المبدأ الأصيل الذي جعله الله بابا لحل مشاكل كثيرة ، وإذا ترتبت عليه أية مشكلة ، أو أي ضرر ، فإن لنا أن نسارع شرعا ، لحيايته من جلب أضرار على الناس ، وبقائه مصدر خير لهم ، حين يرون استعماله ، ولو كان فيا نضعه من قيود لحيايته مخالفة لما جرت عليه الفتوى ، في السابق ، وجرى عليه العمل ، فالفتوى تتغير بتغير العرف والزمن ، وحسب المصلحة ، ما ذامت لا تصادم نصاً قرآنيا ، أو مبدأ إسلامياً ثابتا . .

<sup>(</sup>٤) راجع ما كتبته في هذا في كتابي « إسلام لا شوعية » في باب « مشاكلنا في ضوء الاسلام » ص ١٩١ وما بعدها .

# حقوقما المالية بين الشرق والغرب

إن بعض الأفكار المريضة ، التي تحاول خدش تشريع الاسلام للمرأة ، تلتمس بعض الموضوعات ، التي قد تلتبس على بعض ذوي الأفكار السطحية ، أو المريضة ، لتشوش على الاسلام .

ومن هذه الموضوعات كون ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر .

ومع أن ذلك ليس عاما في كل حالات الميراث ، كما في حالة وجود الأب والأم وأولاد للميت مثلا ، فإن الأم تتساوى مع الأب ، في أن لكل واحد منهما السدس . ويكون للبنت النصف أحيانا . . « وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » وبينها يأخذ الأب الرجل السدس تأخذ البنت النصف ، وإن كان لها عدة أعمام ذكور فإن كل واحد يأخذ أقل منها .

وهذا يعني أن إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ، ليس مطردا وليس راجعا \_ كما يقول المغرضون \_ إلى نظرة امتهان للمرأة ، والا لوكانت هذه النظرة هي الأساس والقاعدة في الميراث لما ساواها مع الرجل أو جعلها تأخذ أكثر منه في بعض الحالات .

إذن لا بد أن يكون هناك أساس غير هذا الذي يقوله المغرضون

بنى عليه زيادة نصيب الرجل على الأنثى في بعض الحالات . وهـذا . الأساس بعيد كل البعد عن نظرة الامتهان أو الاحترام ، وإنما هو قائم على أساس الأعباء المفروضة على كل منها ، أخذا بنظرية « الغنم بالغرم » تحقيقا لمبدأ العدالة . .

فليس من العدل أن يتساوى الأولاد مثلا في الغنم وهو النصيب من التركة ، ثم حين نقسم الأعباء والمسئوليات نحمل الرجل أكثر مما نحمل الأنثى . .

فإن المفروض المقرر في الاسلام ، وعند ذوي الطبائع السليمة ، وفي التشريعات القويمة ، أن يقوم الرجل بالدور الأول في الاسرة ، من حيث الحفاظ عليها ، ومراعاة الواجبات لها داخلا وخارجا \_ وذلك لأن الاسلام يحرص الحرص كله على إيجاد الروابط الأسرية وتدعيمها ، وعلى صلة الرحم وتقويتها ، مما يقوي البنيان في الأمة الاسلامية .

فالرجل مسئول عن رعاية والديه ، والإنفاق عليهها ، حين لا يكون لهما مال ، وهو المسئول الأول ـ لا المرأة ـ عن أولاده منها ومن غيرها وتربيتهم ، مسئول عن ذلك أدبيا وقضائيا ، ومسئول كذلك عن استمرار «بيت العائلة مفتوحا » لمن كانوا يرتادونه في حياة أبيه ، ومفتوحا كذلك لأخواته البنات ، ومسئول عن رعايتهن وحمايتهن وبرهن ، وبر أولادهن ، باعتباره خالا لهم ، وباعتباره رجل البيت بعد وفاة رب العائلة .

والرجل كذلك هو الذي يقوم بدفع المهر ، حين يتنزوج وتجهيز البيت ، على عكس المرأة ، فهذه المغارم وغيرها من المسئوليات تلقى على عاتق الرجل لا المرأة . . ومن حقه \_ عدلا \_ ان يزود ويعوض بما يمكنه من القيام بهذه المسئوليات القانونية الشرعية ، والمسئوليات الأدبية

تجاه أسرته . . ومن هنا جاءت زيادته في الميراث عن أخواته البنات . مراعاة للقاعدة العادلة « الغنم بالغرم »

وإلا لوتساوى الرجل مع المرأة في الميراث مع مسئولياته هذه تجاه نفسه وتجاه أسرته ، لكان معنى ذلك تناقص ما يأخذه الرجل من الميراث ، حتى يتلاشى ، إزاء هذه الواجبات الملقاة عليه ، بينا تحتفظ المرأة بما تأخذه وتنميه ، وتكون النتيجة ظلما بينا يلحق بالرجل . .

ولذلك نرى من واقع هذا الجو الاسلامي الذي تحاطبه الأسرة ، نرى البنات مدركات لهذا كله ، راضيات كل الرضا بهذا التقسيم ، وهذا الحظ . . عارفات أنهن على كل حال ، هن الفائزات ، ولأن يظل بيت العائلة « مفتوحا » ، ويظل الولد استمرارا لأبيه ، في فتحه ، ورعايته ، ورعاية أخواته ولو بالود والتراحم ، ورعاية كل من كان يرعاهم الوالد ، خير لهن « وزي العسل » على قلوبهن ، من ان ينتكس كل شيء كان في حياة الوالد ، وتضيع هيبة الأسرة بين الأسرحولها ، ويفقدن رعاية اخيهن ووده لهن .

إن لكل نظام أو تشريع قاعدته ونظريته ، والقاعدة أو النظرية التي انبثق عنها تشريع الاسلام بتفضيل الأخ في الميراث على الأنشى غالبا ، غير القاعدة التي ينبثق منها اي تشريع أخر في المساواة بينها في الميراث . فمثلا في بيئات غير بيئاتنا الاسلامية : المرأة هي التي تدفع المهر « الدوطة » ، والمرأة مسئولة كالرجل في كل ما القيناه عليه وحده من مسئوليات في الجو الاسلامي ، فيكون من المقبول حينئذ أن يتساويا كذلك في الغنم .

قد يقال : إن المرأة الآن قد تنفق كذلك . ونقول : إن هذا أمر

شاذ عارض وطارىء ، ولا ينقض القاعدة الطبيعية ، ولئن قبل الرجل الآن منها هذه المشاركة ، ليقبلها مضطرا تحت ضغط ظروف تمر بهما ، ومع غضاضة ، حتى تنتهى هذه الظروف ، ويعود كل شيء الى أصله . . الرجل هو الرجل الذي يتحمل كل الأعباء .

ولئن وضعنا نقصان حظ المرأة في الميراث تحت هذه الظروف التي راعاها الاسلام مع إطلاق حريتها وأهليتها في التصرف فيا أخذته ، بجانب ما ظلت المرأة الغربية ترسف فيه ، من حرمانها أهليتها في التصرف ، او إعطائها حريتها مع قيود تقيد هذه الأهلية ، واستمرار هذا الوضع بين الاسلام والغرب أربعة عشر قرنا ، وبقائه حتى الآن مشوبا في الغرب بما يعكر عليها اهليتها وشخصيتها ، لنجد ان الذين تحدثوا عن عدم المساواة في الميراث ، كان خيرا لهم ان يتخلصوا من عيوبهم الفادحة ، وظلمهم الصارخ للمرأة وأن يحسوا الخشبة التي تقلع عيونهم ، قبل أن يتوهموا ان هناك قشة في عيون الآخرين . .

ولأن تعيش المرأة في كنف ورحمة التشريع الاسلامي ودفئه ، خير لها الف مرة ، من أن تلقى في مهب الريح في التشريعات الأخرى . ولا تستطيع أن تتصرف في ملكها إلا بإذن زوجها .

وإن عمل المرأة وكدحها لكسب معيشتها ، ومجابهة متطلبات حياتها ، كها هو الحال في الغرب وملحقاته ، إنما هو خروج على الوضع الطبيعي ، الذي هيئت له المرأة ، وخلقت لأدائه ، والسذي يتتبع أحوال المجتمعات التي أخرجت المرأة عن هذه الطبيعة ، يحس كثيرا من الشقاء الذي تعانيه ، وتعانيه المرأة معه ، بعد مرور كثير من الظروف على هذه التجربة ، حتى لنجد كشيرا من النساء في هذه المجتمعات ، تتغلب عليهن الطبيعة ـ والطبيعة غلابة وتغلب التطبع ـ

فيتور فيهن الحنين للعودة إلى وضعهن الطبيعي ، ويفضلن ترك العمل ، على استمرار الشقاء والمعاناة فيه ، ليأخذن مكانهن الطبيعي في البيت ، ورعاية الأولاد . .

وما نقرؤه عن حالات المرأة والمجتمع في الغرب ، هو الدي يدلل ـ بعد التجربة ـ على ان الطبيعة غلابة فعلا ، فقد نشر أن السلطات التعليمية في « اسكتلاندا » قد انزعجت لما وجدته في سنة السلطات التعليمية في « اسكتلاندا » قد انزعجت لما وجدته في سنة ١٩٦٠ من انها عينت١٩٦٣ مدرسة في أول العام ، فإذا بها تجد في نهاية العام أن ١٠٠٠ ألف مدرسة تركن العمل للزواج ، مما جعل هذه السلطات تصيح : إن الزواج يهدد النظام الدراسي » (١) .

وهذه هي العودة للطبيعة . .

وقد قرأنا أيضا عن استفتاء اجراه « معهد غالوب » بأمريكا ، بين النساء العاملات ، فكانست النتيجة : أن المرأة متعبة من العمل ، ويفضل ٢٥٪ من نساء امريكا العودة الى بيوتهن ، بعد ان كانت تفهم انها بلغت أمنيتها بالعمل . أما اليوم وقد أدمت عثرات الطريق قدمها واستنزفت الجهود قواها ، فإنها تود الرجوع الى مملكتها وعشها لاحتضان فراخها ٣٠٨) .

وهذا في الوقت الذي احسن فيه المفكرون ، والمصلحون الاجتاعيون ، خطر موجة عمل المرأة في الغرب ، على البيت والمجتمع ، فيقول العالم الانجليزي « صامويل سايلس » . « إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل ، مها ينشأ عنه من الثروة للبلاد ، فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية ، لأنه ساجم هيكل

<sup>(</sup>١) نظرية الملاقة الجنسية في القرآن ص ٩٦ للاستاذ محمد مهدي الأصفي .

<sup>(</sup> ۲ ) المصدر السابق ص ۹۷ .

المنزل ، ويقوض أركان الأسرة » وما قال احد مشل هذا عن عدم اشتغال المرأة في خارج بيتها . .

وفي مناقشة للكونجرس الامريكي حول منع الأم التي لديها أطفال من الاشتغال ، قال عضو فيه : « ان اشتغال الامهات بسبب مشاكل اجتاعية واقتصادية لا حصر لها ، وقال آخر : ان الله عندما مسخ المرأة ميزة إنجاب الأولاد ، لم يطلب منها ان تتركهم ؛ لتعمل خارج البيت » وقال آخر : « إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا ، إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة » وهذا الكلام اصبحنا نحسه عندنا الآن .

وفي تاريخ ٩ / ٣ /١٩٥٣ نشرت جريدة الأخبار القاهرية ، مقالاً للمرحوم الاستاذ على أمين قال فيه :

«كنت دائها من أنصار اشتراك المرأة في الحياة العامة ، وكنت أنادي أن على الزوجة أن تبحث عن عمل تكتسب منه ، حتى تضاعف دخل الأسرة . . وترفع من مستوى المعيشة في البلاد ، ولكنني قرأت اليوم في جريدة « الايفننج ستاندارد » بحثا للدكتورة « إبدا ايلين » بينت فيه أن سبب الأزمات العائلية في امريكا ، وسر كثرة الجرائم في المجتمع ، هوان الزوجة تركت بيتها ، لتضاعف دخل الأسرة ، فزاد الدخل ، وانخفض مستوى الاخلاق ، وتنادي الخبيرة الامريكية بضرورة عودة الأمهات فورا الى البيت ، حتى تعود للأخلاق حرمتها ، وللأبناء الرعاية التي حرمتهم منها رغبة الأم في أن ترفع مستواهم الاقتصادى » .

ثم قالت في بحثها ( إن التجارب اثبتت أن عودة المرأة إلى البيت ، هو الطريقة الوحيدة لانقاذ الجيل الجديد من التدهور الـذي يسمر

. نپه )

وهذه عودة للنظرية الاسلامية . والبقاء دائها للأصلح ، مهها علا صوت الباطل . . ثم على الكاتب على هذا فقال : «بغد الاعتراف بخطورة مغادرة المرأة بيتها للعمل ، فأي معنى يبقى لاستنكار عودتها للبيت ؟ ، إن الاعتراف السابق أهو حكم العقل . واستنكار عودتها هو حكم العاطفة ، والمجتمعات لا تبنى على العواطف الهوجاء هرت .

### [ بدأنا نعرف مرارة التجربة ]

وهذا الذي نقلته عها تردد في الغرب ، لا شك أننا هنا أحسسنا الآن مثله ، وتحس المرأة التي تخرج للعمل ، وتترك اولادها شدة مرارته ، بعد ما سرنا وراء الغرب في تجربته فرحين بهذا . . وإنما ميراث الرجل والمرأة ، لأدلل بشيء من التجارب ، على صدق ما هو مقرر ، من أن مملكة المرأة في بيتها ، وأن مصلحتها ، ومصلحة بيتها ، ومصلحة المجتمع ، هي في نظرة الاسلام إليها ، وإلى عملها حيث لم يعمل العمل الخارجي هو الاساس ، وان كان لا يمنع منه ، حين تكون هناك ضرورة للخروج إليه . ويبقى الرجل هو الرجل ، فيا خلقه الله له : للعمل والكسب ، وحماية البيت والأسرة ، ورعايتها . . ومن أجل هذا الغرم الذي يتحمله ، وانيط به ، اعطاه الله شيئا مما يكون هناك ميراث ، مثل حظ الانثيين من اخواته دون أي غض أو يكون هناك ميراث ، مثل حظ الانثيين من اخواته دون أي غض أو يكون هناك ميراث ، مثل حظ الانثيين من اخواته دون أي غض أو

مساس ، بما للمرأة من كرامة عند الله . . ولا وجه للاعتراض على هذا بظاهرة خروج المجتمعات عن طبيعتها ، أو رضائها وتشجيعها لخروج المرأة عن هذه الطبيعة ، فقد جنت المجتمعات وجنت المرأة المر نتيجة الخروج عن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، وكان لا بد أن تظهر ملامح فشل هذه التجربة الخارجة والبقية تأتي ، فلا وجه للاحتجاج بها - إذن - على أصل القاعدة ، التي بنى الاسلام عليها نظريته في تقسيم الميراث ولا في قوامة الرجل ومسئوليته ، إذ لا يحتج بالشاذ على الفاعدة . . لاسيا إذا ظهر فشل هذا الشذوذ ، وظهرت أضراره - مما يؤكد صحة وسلامة القاعدة ، بالتجربة والمشاهدة ، وبأقلام أصحابها الذين يعيشون فيها . .

تقول « آني بيزنت » زعيمة التيوصوفية العالمية : إن القرآن وضع قانونا لوراثة النساء ، وهو قانون أكثر عدلا ، وأوسع حرية من ناحية الاستقلال ، الذي يمنحهاإياه ، من القانون المسيحي الانجليزي الذي كان معمولا به إلى ما قبل عشرين سنة ، فها وضعه الاسلام للمسرأة يعتبر قانونا نموذجيا » .

## ويقول الفيلسوف الاجتماعي ﴿ جُوسِتَافُ لُوبُونَ ﴾ :

ومبادىء المواريث ، التي نص عليها القرآن ، على جانب عظيم من العدل والانصاف ، ويمكن القارىء أن يدرك ذلك من آيات القرآن الكريم ، ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والانجليزية ، أن الشريعة الاسلامية منحت الزوجات اللاتي يقال إن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف ، حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا » .

ويذكر الدكتور مصطفى السباعي في كتابه ( المرأة هذا) واقعة حدثت من نصارى لبنان إبان الحكم التركي فيقول :

« كان من أسباب نقمتهم على الحكم العثماني ، أنه أراد ان يطبق عليهم أحكام الشريعة الاسلامية ، فيا يتعلق بالميراث ، فقد غضبوا لأن الشريعة تعطي البنت نصيبا يعادل نصف نصيب اخيها وليس من عادتهم توريثها أصلاً ، لأن ما تأخذه من المال يذهب الى زوجها ، وقد ذكر ذلك الأب « بولس سعد » في مقدمة كتابه « مختصر الشريعة » للمطران عبدالله قراعلى ، وإليكم نص عبارته :

« جاء في الرسالة التي أنفذها البطريرك « يوسف حبيش » إلى رئيس مجمع نشر الايمان المقدس في ٢٩ أيلول ( يوليو ) سنة ١٨٤ ما يلي : واما الآن فمن حيث ان القضاة اخذوا يمشون كلشي ( كل شيء ) في الجبل ، على موجب الشريعة الاسلامية ، فصار « عال » - أي باستمرار - يقبع السجن والاضطهاد من هذا التغيير ، وبالأخص من جيهة توريث البنات ، لأن الشريعة الاسلامية تحدد أن كل بنتين توثان بقدر ما يرث صبي واحد ، ومن هنا واقع خصومات ومنازعات ، وشرور متفاقمة واضطرابات ، من حيث أن العادة السابقة ، كانت سالكة في هذا الجبل عند الجمهور - أغنياء وفقراء - بأن الأبنية ليس لها إلا جهاز معلوم ، بقيمة المثل من والديها ، إلا أذا هم أوصوا لها بشيء خصوصي » .

ثم يقول البطريرك ، بعد إن شرح ما لحق الآباء من الضرر في هبة أموالهم للذكور « ومن حيث ان الشرور النّاتجة من هذا النوع هي

<sup>(</sup> ٤ ) ص ٣٦ طبعة ثالثة .

اثقل من باقي الأنواع ، كما لخصناه اعلاه ، فمستبين لنا ضروريا ، أن نسعى بترجيع توريث البنات والنساء كالعادة السابقة ، يعني انهن لا يرثن على الذكور ، بل لهن الجهاز بقيمة المثل ليحصل الهدوء » النخ !

وواضح من هذا ان نصارى لبنان ، اعتبروا توريث البنت مع الذكر ـ كها تقضي الشريعة ـ ضررا كبيرا يلحق بهم وبأسرهم ، وأن من الضروري العودة الى عدم توريثها بالمرة ، حتى يحصل الهدوء . . ولذلك نقموا على الحكم العثماني حين اراد ان ينصف البنت حسب الشريعة الاسلامية ، وقد حصل هذا في القرن التاسع عشر سنة ١٨٤٠م م . . . .

كما ذكر الدكتور السباعي نقلا عن كتاب الزواج لزهدي يكن : ان البلاد السكندنافية « السويد والنرويج . . » لا يزال بعضها حتى الآن ، تميز الذكور على الانثى في الميراث فتعطيه اكثر منها ، برغم تساويها في الواجبات والأعباء المالية » وهمذا ظلم للبنات وتميز للذكور ، ما دامت البنات يتحملن من الأعباء ما يتحمله الأبناء .

ولقد رأينا هنا أقباط مصر يأخذون بالتشريع الاسلامي في الميراث راضين دون أن يجبرهم أحمد على ذلك ، على عكس ما حصل في لبنان !

وكان من العجب العجاب أن يدس كاتسب مسيحي عرف بنزعاته ، يدس أنفه في التشريع الاسلامي ويكتب الى زعيمة النهضة الاسلامية المرحومة « هدى شعراوي » بعد أن خطب في جمعية الشبان المسيحية ، متعرضا للمرأة المسلمة : حجابها وسفورها ، ونصيبها في الميراث ، ويحرض الزعيمة على ان تشولى المطالبة بتسوية المرأة في الميراث مع الرجل . .

وكان الأولى به ، وفي دائرة اختصاصه أن يوجه كلامه للمسيحيين من أمثاله حتى لا يأخذوا بالشريعة الاسلامية في هذا ، ولا يكون لنا معه حينئذ أي تعليق ، ولكنه كان ـ كعادته دائها ـ ذا نزعة حادة ضد الاسلام وكل ما يتصل به من تاريخ وتشريع ولغة عربية !

وقد نشرت مجلة الفتح القاهرية لصاحبها المجاهد الاسلامي المرحوم عب الدين الخطيب هذا الخبر في ٢٧ رجب سنة ١٣٤٧ م. وقالت المجلة في تقديم هذه الرسالة « لقد اردات هدى هانم أن تفهمهم انها المجلة في تقديم هذه الرسالة « لقد اردات هدى هانم أن تفهمهم انها مهيا بلغ بهاالأمر في المساعي النسوية ، فإنها لم تصل إلى حد أنها ترضى لنفسها أن تكون آلة لخداع هؤلاء الزعانف ، ولذلك القمت سلامه موسى حجرا بما نشرته في الصفحة الأولى من جريدة الاهرام صباح الجمعة الماضي » .

### وكان مما جاء في هذه الرسالة :

« إن كان لا بد من ابداء رأبي في هذا الموضوع ، فأقول بصفتي الشخصية : إني لست من الموافقين على رأي الاستاذ الخطيب (سلامه موسى ) بما يتعلق بتعديل نصيب المرأة من الميراث. ولا أظن مثله \_ ان النهضة النسوية في هذه البلاد ، لتأثرها بالحركة النسوية في اوروبا ، يجب ان تتبعها في كل مظهر ، وذلك لأن لكل بلد تشريعه وتقاليده ، وليس كل ما يصلح في بعضها ، يصلح في البعض الاخر .

« على اننا لم نلاحظ تذمرا أو شكوى من المرأة لعدم مساواتهابالرجل في الميراث ، والظاهر أن اقتناعها بما قسم لها من نصيب ناشيء من ان الشريعة عوضتها مقابل ذلك ، بتكليف الزوج بالانفاق عليها وعلى أولادها كها منحتها حق التصرف في أموالها . .

« واذا كنا نرى الغربية اكثر حظاً منها ، لأنها تظهر حائزة لقسط كبير من الحرية المدنية المساوية للرجل ، فبانها أقسل حظاً من اختها الشرقية في الحرية الاقتصادية ، فبينا الشرقية ، غير المتساوية بالرجل في حق الميراث ، تتمتع بكافة انبواع الاستقسلال ، في ادارة اعمالها واموالها ، نجد الغربية المساوية لأخيها في الميراث محرومة من هذه النعم ، إذ لا يمكنها أن تنفق اي مبلغ من مالها ، ولا ان تتعاقد مع الغير ، ولا ان تحترف حرفة ، دون تصديق زوجها وموافقته ، ولذلك نراها ثائرة في جميع بلدان اوروبا على تلك القيود . . النخ » .

ونعم ما قالت السيدة هدى شعراوي ، عليها رحمة الله . .

# فى شمادة المرأة

بعض الذين يحرصون على إيجاد العيوب في الورد ، يتهمون الاسلام بأنه لم ينصف المرأة ، حين اعتبر في بعض الأحوال شهادة اثنتين من النساء ، تعادل شهادة رجل واحد ، وهم يشيرون بذلك الى قوله تعالى بخصوص الشهادة على الديون المالية « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان عمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى ١١٥٠.

ومن الغريب أن الغربيين ومن على شاكلتهم ، يتحدثون في هذا ، منذ عشرات أو مثات السنين ، وكانهم غيارى جدا على المرأة ، وحقوقها وأهليتها ، وكان الأولى بهم أن يوفروا جهودهم ويتجهوا لإنصاف المرأة عندهم ، وإعطائها اهليتها الكاملة ، في التصرف فيا تملكه من مال وعقار ، دون أن يتوقف ذلك على اذن الزوج ، وموافقته موافقة كتابية ، كها تنص على ذلك المادة ١٧ من القانون الفرنسي ، وبالرغم من أن ذلك لم يعدل إلا قريبا جدا ومنذ سنين ، فإنه لا تزال في القانون المعدل بعض القيود على تصرف المرأة . . وفي انجلترا لم يعطوا المرأة المتزوجة الحق في التملك إلا سنة ١٩٧٣م . .

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٨٢.

كان من الأولى لهؤلاء أن يعملوا على إنصاف المرأة عندهم ، وإعطائها أهليتها في التملك والتصرف ، دون وصاية الزوج عليها ، مما قرره الاسلام للمرأة المسلمة ، منذ اربعة عشر قرنا . . بدلا من ان يشغلوا انفسهم بالطعن على ديننا واتهامه بعدم إنصاف المرأة .

ولكن الحقود من شأنه دائها ألا ينظر الى عيوب نفسه ، ويجتهد في خلق العيوب للآخرين . .

ومع ذلك ، فإذا نظرنا لهذا الموضوع نظرة موضوعية نرى :

أولا - أن الاسلام لم يجعل في كل شهادة ، أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل ، لأن هناك أحوالا تقبل فيها شهادتها وحدها . . دون الحاجة إلى رجل . . وذلك في الأمور اللائقة بشهادة النساء وحدهن . ومعنى ذلك أن اشتراط امرأتين يشهدان ، نظير شهادة رجل في الأمور المالية ، إنما هو لاعتبار آخر خارج وبعيد ، عن امتهانها ، وإلا لما أعطاها أهليتها الكاملة في التصرف ، وقبل شهادتها وحدها في بعض الأمور . والشهادة ليست حقا ، ولكنها أمر واجب وتكليف ، كثيراً ما يفر منه الرجال والرجل في الأمور المالية وما يتصل بها من احداث الحياة ، أكثر مباشرة ووعياً وضبطاً لها من المرأة غالباً ، والتشريع يبنى دائماً على الغالب . . .

ثانياً - أن الأمر يتعلق بحق مالي من حقوق الغير ، ولا بد من اخذ كل الاحتياطات تجاهه ، ومن الاحتياطان يكون الشاهد قادرا أو أقدر على الضبط وغشيان المجالس ، وأقرب إلى وعبي هذه الأمور ومعرفة ظروفها . . والرجل بلا شك هو المحتك بهذه

الأمور أكثر من المرأة ، ولبذلك ، اكتفى بشهادة منه نظير شاهدتين . .

ثالثاً \_ ولأن الأمر خاص بالتحقق والضبط في هذه الأمور ، موضع النزاع ، لم يكتف بشهادة رجل واحد ، وليس تقرير شاهد ثان ، طعنا في عدم أهلية الأول ، إنما هو للتمكن والاطمئنان عند الحكم . . ولوكان ذلك طعنا في الشاهد الأول ، أو طعنا في المرأة لما قبلت شهادتهما بالمرة .

فالمسألة كلها تدور حول التأكد والتحقق في إثبات الحق ، وفي مجال ليس هو مجال المرأة عادة ، فاحتيج فيه إلى شاهدة أخرى ، تؤكد شهاد الأولى ، فإذا كان المجال مجالها هي ، أخذ بشهادة امرأة واحدة . .

وهذا هو الذي يمكن أن نفهمه من تشريع العليم الحكيم ، تمشيا مع نظرته سبحانه للمرأة وانصافه وتكريمه لها ، ولا يمكن أن تكون القاعدة هي التكريم والانصاف ، ثم يخل المشرع - وهو الله - بشيء من القاعدة التي وضعها وشرعها . .

ولقد علل سبحانه هذا الحكم ، تعليلا يتصل اتصالا وثيقا بحفظ الحقوق ، وبالطبيعة التي خلق الله المرأة عليها ـ وهو يعلم من خلق فقال « أن تضل إحداهها فتذكر إحداهها الأخرى » ، وليست مشل هذه المسائل مما يدخل في اختصاصات المرأة واهتماماتها ، ولذلك كانت الثانية ، تعضيدا ، وتذكيرا للأولى . وليس قوله ﴿ أن تضل ﴾ من الضلال ، وهو الوقوع في الإثم ، ولكنه من قبيل « ضل الطريق » عنى تاه عنه ، ولم يتذكر معالمه ، فأخذ طريقاً آخر ، لا بسوء نية

طبعا ، ولكن على قدر ما هدته إليه ذاكرته . . لأنه يريد ان يصل إلى غايته . . فالضلال هنا بمعنى النسيان ، وعدم التذكر ، الناشىء عن عدم الاهتام بهذا الأمر ، وعدم الانشغال به عادة . .

قد يقال إن بعض النساء تهتم بهده الأصور المالية ، وتتاجر ، وتباشر أعما لها في الزراعة أو التجارة ، آلى غير ذلك ، مما قد تتجه إليه المرأة ، لداع من الدواعي ، جعلها كذلك ، ولكن من المعسروف أن هذه أحوال نادرة ، وليست هي القاعدة . . والتشريع إنما يراعى فيه جمهور الناس ، ويوضع لهم . . ولا يضر المرأة التي المت الماما كافيا بالشئون المالية ، أن يكون معها ـ حين تشهد ـ شاهدة أخرى ، كما لا يضر الرجل حين يشهد أن يكون بجواره شاهد ثان « فنزيادة الخير خيرين » على كل حال .

ولا يضير الرجل أو ينقص من شأنه ، أننا لا نحمله شهادة في أمور تختص بها النساء ، ويطلعن عليها وحدهن أو غالبا ، لأننا في ذلك نحترم الاختصاص ، ونسأل اهل الذكر ، وأصحاب الأمر العارفين به . .

يقول ابن القيم (٢):

وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه سأله عقبة بن الحارث فقال : إنبي تزوجت امرأة ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت إنها أرضعتنا . فأمره بفراق امرأته ، فقال : إنها كاذبة ، فقال دعها عنك ، ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة \_ وإن كانت أمة \_ وشهادتها على فعل نفسها ، وهو اصل في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال

<sup>(</sup>٢) حـ ص ٨١ من أعلام الموقعين ـ طبعة منير .

على فعل نفسه ۽ آهـ.

وشاهدنا في هذا مفهوم وواضح ، فقد قبل شهادة المرأة الأمة ولم يطالبها بإحضار شاهدة اخرى تؤكد كلامها ولما عارض الزوج لم يقبل الرسول معارضته واتهامه لها بالكذب ، واخذ بشهادتها وحدها ، وفرق بين الزوجين ـ وهذا أمر ليس بالسهل . .

ولوكان تقرير الاسلام « فرجك وامرأتان » بدلا من رجلين ، راجعا إلى عدم الثقة الكلية في المرأة ، كها يريد بعض المغرضين الصيد في الماء العكر ، لما قبل شهادتها وحدها في هذا وأمثاله ، مما تكون المرأة الصق به عادة . . واشترط المرأتين بدلا من رجل ، لأن المرأة عادة غير لصيقة بالمعاملات المالية والصفقات التجارية كالرجال . فالموضوع توثيق واختصاص ففي الأمور المالية ، الرجال الصق بها ، وفي الأمور النسائية هن ألصق بها ، فاكتفى بشاهدة واحدة ، ولسم يشترط شاهدتين كها اشترطه في الأموال رجلين فالتفريق في موضوع الشهادة والتنويع فيها إنما هو تنويع اختصاص ، وإسناد الثيء لمن هو ادرى به . . ولا يعيب المرأة أبدا ألا تكون لها دراية ، بالشئون المالية والصفقات التجارية كالرجل . . بل إن كثيرا من الرجال يعلن إنه ليس مختصا بكذا، وأن غيره يعرفه أكثر منه وأدق. ولا يرى في ذلك عيبا ليس مختصا بكذا، وأن غيره يعرفه أكثر منه وأدق. ولا يرى في ذلك عيبا أو غضاضة وهكذا ترى أن قذيفة هؤلاء المغرضين، قد طارت في الهواء . .

# وفي حق الطلاق

ويقول هؤلاء وغيرهم : ولماذا أعطى الرجل حق الطلاق مطلقا ، ولم تعطه المرأة كالرجل تماما ؟

والطلاق هو حل عقد الزواج ونقضه ، وهو أكثر العقود احتراما وحساسية ، ولذلك سهاه الله في القرآن الكريم « بالميثاق الغليظ » في قوله تعالى ﴿ وكيف تأخذون ( أي المهر ) وقد افضى بعضكم إلى بعض ( يعني وثقتموه بالناحية العملية المترتبة عليه بالمعاشرة الزوجية ) ، وأخدن منكم ميثاقا غليظاً ﴾ (٢) وقد ترتب عليه استحلال امرأة أجنبية عنه ، كها يقول الرسول و واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وترتب عليه إنشاء اسرة جديدة ، وروابط جديدة ، وآمال جديدة وليدة . . الخ . .

كما أن هذا الزواج لم يتم بسهولة ، بل أنفق فيه الرجل كشيرا وربما استدان ، وارهق نفسه في المهر المذي يدفعه لعروسه ، وفي المدايا منه إليها ، وفي التكاليف الأخرى التي تلتزم الرجل في مثل هذه الحالة . .

يعني أن الرجل قد أنفق على زواجه من المرأة « دم قلبه » كما يقال ، على العكس من المرأة . . وأصبح بزواجه مسئولا عن البيت :

<sup>(</sup>٣) النساء / ٢١ .

من زوجة ، وأولاد ، من ناحيتسي الإنفساق والادارة العامة لشئونه . . الخ . ·

ومن خلال ذلك كله نحس أن الرجل له الكفة الراجحة إن لم تكن الوحيدة في الإنفاق والولاية العامة ، ولذلك جعله الله قواما على البيت ومسئولا عنه . .

ومن المعلوم في قانون الشركات المساهمة ومثيلاتها ، أن اللذي علمك ، أو يسيطر على أكثر من نصف رأس المال ، ويكون قد تحمل بالتالي اكثر من المساهمين الآخرين في التكاليف ، يكون له الحسم والرأي ، في إدارة الشركة ، وبقائها أو فضها الخ . .

ولا يعقل أن يبذل الرجل كل ما يبذل ، مما لم تبذله المرأة ، بل كانت هي المبذول لها ، والمستفيدة من هذه الشركة ، وهذا العقد ، لا يعقل أن نترك الأمر في فض هذه الشركة للعضو السلبي ، ونعرض المنفق الباذل للخسارة ، بل العدل يقضي بأن نجعل أمر هذه الشركة وقيامها لمن بذل وضحى أكثر ، ويكون أحرص على استمرارها ، من اي انسان آخر ، حتى لا يتعرض لخسارة اكثر من غيره ، وهذا هو الاصل في هذه الشركة وفي كل شركة . .

وليضع أي انسان نفسه في مكان رجل ، اخذ يدخر ، ويحرم نفسه أشياء كثيرة في حياته ، ليجمع المهر ، وتكاليف الزواج ، أو باع مع ذلك شيئا مما يملكه ، ليدفع المهر والهدايا ، وتكاليف الزواج ، وتجهيز منزل للزوجية . . الخ ثم وضعنا هذا الجهد والغرم كله في مهب الريح - في يد الزوجة - التي لم تبذل ما بذله الرجل - لتفض هذه الشركة ، وتنزل الحسارة والحسرة بالرجل ، هل يستقيم مشل هذا الوضع مع العدل الذي ينشده الجميع ؟ .

إن الزوجة حين تفترق وتفض هذه الشركة، ستجد من السهل أن يتقدم لها رجل آخر ويدفع هو الآخر ويتكلف، وهي تقبض وتستفيد، فلا تخسر في الأولى، ولا في الشانية .. وحين ليكون الطلاق عندها سهلا، لا تحسب له من العواقب ما يحسبه الرجل والشريعة تعتبر هذا العقد عقدا شبه مقدس، وميثاقا غليظا كما قلنا وليس من السهل نقضه ولا قطعه، ولذلك جعلت حق قطعه في يد أحرص الناس عادة وعقلا على إستدامته، وهو الرجل، الذي أحرص النال الكثير، والذي يستطيع أيضا أن يتحكم في عواطفه أكثر من المرأة، والذي يجد نفسه مطالبا بعد الطلاق بنفقات لها وللأولاد منه الخ، ونفقات أخرى لزواج ثان، فيحسب ألف حساب وحساب قبل أن يطلق ..

وفي هذا من الضهان لاستمرار هذا العقد ما فيه . .

والذين يتنازلون عن حقهم في هذا ، يعملون عملا ضد الطبيعة والأصول . . ويتحملون نتيجة ما يفعلون ، فإذا تنازل النزوج عن حقه ، وجعل عصمتها في يدها ، أقر الشرع ذلك ، لكن على مسئولية الزوج طبعا . . وهو يقدر ذلك ، ويعمل له حسابه .

على أن للزوجة ايضا أن تطلب المفارقة عن طريق الخلع ، ودفع مال له ، أو التنازل له عن حقوق لها عليه .

كها أنها تستطيع إذا تضررت من معاشرتمه ان ترفسع امرهما للقاضي ، وعليه أد ينظر في طلبها ، ليتبين مدى جديته ، ويحكم لها إذا اقتنع بوجهة نظرها . وهمكذا يضع الشرع حق الطلاق في يد الرجل ، ولكنه يفتح مع ذلك نوافذ للمرأة ، تستطيع منها فض عقد

الزواج . فليس هناك ـ إذن ـ تعنت ، ولا تحيز للرجل على حساب المرأة . . ولكنه وضع للأمور في نصابها ، ولحساب من نفترض هذا التعنت ، والله هو المشرع ، والكل عباده وعياله ؟ .

ولا بد ان يكون معلوما للجميع أن التشريعات إنما توضع ، مراعاة للأصل ، وللطبيعة الغالبة في الانسان ، ويجوز أن يكون هناك شذوذ في بعض النساء ، وبعض الرجال ، من هذه القاعدة ومن هذا الأصل ، فنجد من النساء من هن أعقل ، وأكثر احتياطا وحرصا على المعيشة من الرجل الذي قد يكون شاذا متهورا ، غير مقدر للعواقب ، كما اشر ، إلى ذلك من قبل ـ ولكن يكفي أن يكون مشل هذا شاذا وخروجا على القاعدة والأصل ، حسى لا تبنى عليه القوانين والتشريعات . . على أن الشرع قد فتح نافذة للمرأة ، تستطيع أن عرج منها حين ترى ضرورة لذلك ، كما قلنا من قبل .

ومع هذا التشريع المحكم والحكيم ، سنجد من يقول : ولماذا لم يغلق باب الطلاق كله نهائيا فلا نجعله للرجل ، ولا للمرأة ، كما هو الحال في بعض الديانات الأخرى ؟

# [ لم شرع الطلاق ؟ ]

ونقول: إن الاسلام قد جعل عقد الزواج عقدا شبه مقدس، وميثاقا غليظا، ليس من السهل ولا من المقبول والمحبوب قطعه أو

نقضه ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ ولذلك وضع توصيات لحسن المعاشرة وضمانات كثيرة لاستمراره ، وعدم نقضه . .

فحين يتضايق الرجل من زوجته ، ويكره منها شيئا ، يجد قوله تعالى يخاطب ضميره وشعوره ، ليهدئه ﴿ وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ﴾ (١) .

ولاحظ قوله تعالى: خسيرا كشيرا، والانسان محب للخير ولتوقعه، وحريص عليه ثم يجد ﴿ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ﴾ (٠).

ويجد الـزوج في القـرآن الـكريم ، طرقـا لعــلاج مثــل هذه الظروف ، التي لا بد أن تحدث بين الزوجين ليتبعها الرجال :

واللاتي تخافون نشوزهن (أي خروجهن عن طاعتكم ومعيشتكم) نعظوهن، واهجروهن في المضاجع كو وقدم العظة ، والكلمة الطيبة المؤثرة ، التي قد تفك العقد ، وتزيل الآثار السيئة من النفوس ، قدم ذلك ـ لأنه هو الأمسر الطبيعي ـ على الهجر في المضاجع ، لأن الهجر ، يعتبر بمثابة إنذار عملي خفيف بعد العظة ، لإشعار الزوجة بما في نفس الزوج من ألم منها بعد أن لم تستجب للكلام الهادىء الطيب .

والهجر في المضاجع كأن يدير لها ظهره في الفراش ، وما يشبه ذلك ، مما يجعل الزوجة تحس أكثر ، حالة زوجها ، أو ترك الحجرة ، والنوم في حجرة أخرى إن تعين ذلك مما يؤثر على نفسية المرأة أيضا ، وينزع منها سلاح الأنوثة التي تعتز به ، ويشعرها بأنه يمكنه الاستغناء عنها .

<sup>(</sup>٤) النساء / ١٩.

<sup>(</sup> ٥ ) البقرة / ٢١٦ .

والمرأة هي التي تحس مفعول هذا الهجر وتحسه اكثر حين يهجرها وهو بجانبها حين النوم . وهذه طريقة أدبية صامتة ومؤثرة ، إن تكن سلبية فلها نواح إيجابية قوية ، تجعل الزوجة تفكر جديا في الحالة الطارئة عليها ، وتعمل من ناحيتها على إزالتها ، وتفض النزاع قبل أن يكبر ويتعقد .

فإذا لم يؤثر في الزوجة الوعظ والعتاب والكلام الحلو ، ولم يؤثر في نفسيتها هذا الانذار الخفيف الهادىء أيضا هو الهجر واستمرت تثير الشجار ، والعواصف ، « وتعكنن » على الزوج والبيت بتصرفاتها السيئة فهذا معناه دوام مرضها ، وأنها ممن لا يستجيب للكلام الحلو ، ولا للإنذار الخفيف ، بالهجر في المضاجع ولم تؤثر فيها هذه الجرعة من العلاج بل تحتاج إلى اسلوب متقدم نوعا ما في الردع وإلى دواء أقوى مفعولا ، ولذلك قال الله بعد هذا « واضربوهن » وبين الرسول للزوج ألا يسرف في استعال هذا العلاج ، وألا ينساق وراء غضبه ، فيضربها ضربا شديدا مؤذيا لها ، تاركا آثاره مثلا على جسمها ، بل يكون الضرب بثيء خفيف مثلوا له بعود السواك ، إذ يكفي شكل يكون الضرب ، ورفع اليد عليها بأي شيء ، ولو صغيرا ، لتشعر بالمهانة ، وتتأدب ، إن كان لا يؤدبها إلا مثل هذا . .

فإن كانت من النساء الشواذ التي تستطيب القسوة ، ولا تعتبر ، أو ترجع عن تمردها ، إلا بما هو اشد من الحفيف ، فليعالجها زوجها بالعلاج المناسب لها . . ما دام في ذلك تسكين للفتنة التي أيقظتها ، فإن ذلك لمثلها وله أهون من الطلاق ، وتشتيت الأولاد . .

والناس معادن ، فبعضهم تؤذيه الاشارة ، أو يقض مضجعه الاعراض عن الكلام معه ، وعن التبسم المعتاد . . وعن أمثال هؤلاء

النسوة قالوا: إن المرأة لها أن تطلب الفراق لمضارة زوجها لها بالإعراض عن كلامها ، واشاحة وجهه عن وجهها . . . وهذا نوع من النساء كريم وحساس ، فليكن الزوج معها كريما وحساسا ، ويكفيه إذا خاف نشوزها ، وتعاليها عليه وعلى معيشته ، أن يشعرها بغضبه منها ، بما تشعر به عادة ، من إشاحة وجهه عنها ، والإعراض عن التجاوب معها في الكلام الخ . وكذلك بتنوع العلاج معها حسب معدنها ووسطها ، من العتاب المؤثر الذي يرضى نفسها وأنوثتها ، لعلها ترضى وتهدأ وتستقيم ، إلى الالتجاء الى علاج آخر ، وهو الهجر في المضاجع ، فإن لم يثمر معها هذا العلاج أيضا ، لا نيأس ، ونتركها في ثورتها وتمردها أو نطلقها ، بل نعطيها جرعة مضادة أقوى ، وهي الضرب المناسب لطبيعتها ، خفيفا أو ثقيلا قليلا ، بحيث لا يوقعه في المضرب المناسب لطبيعتها ، خفيفا أو ثقيلا قليلا ، بحيث لا يوقعه في مشكلة أكبر وأشد . . ، ولكل طبيعة علاجها المناسب لها ، وهذا هو المشيء المعقول . . فليس النساء كلهن طبيعة واحدة ، ولذلك كان العلاج متغيرا ، ليناسب كل طبيعة . .

وقد لاحظت بعض النساء الكريمات يشرن ويعترضن على الضرب ، فكنت اسارع واقول لهن : ليس لمثلكم هذا الدواء ، فلهاذا تضعن انفسكن هذا الموضع ، أنتن ارقى وافضل . . وهذا لغيركن بمن لا يردعهن إلا مثل هذا . كها لاحظت في حياة الريف . . أن اكثر النساء فيه تعودن على « الشخط والنطر » من زوجها فلم تعد تهتم به ، ولا تخاف إلا من الضرب ، ولا يردعها إلا هو . .

ومن حكمة الله أن جعل الدواء منغيرا ليناسب كل حالة ، وليسكن الفتنة ، ويقضي على تمرد الزوجة ، وكل هذا من أجل دوام العشرة الزوجية ، وعلاج الأمراض الناشئة فيها فإذا صح العلاج ، فعلى الزوج الا يتصرف تصرفا سيئا ﴿ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ﴾ فتذكروا قدرة الله عليكم ، ورأفته بكم . فإذا لم يجد هذا كله ، فعلى الزوج الا يبأس ، ويهدم عقد الزوجية ، بل عليه أن يلجأ إلى عقد مجلس صلح وتحكيم ، من أهله وأهلها ، او من الحريصين الآخرين على دوام الزوجية ، وهناء الزوجين ﴿ فإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان علما خبيرا ﴾ (1).

فعلى أساس علمه سبحانه وخبرته ، وضع لكم هذا التشريع وهذا الدواء للعلاج به . . فإذا لم يجد هذا العلاج ، بل استحكم الخلاف ، واستحالت العشرة ، واشتد النفور ، وحدث الأنفصام النفسي ، كان آخر الدواء الكي ، إذ لا يمكن أن تجبر مثل هذين على أن يعشا زوجين ، وأن يكونا عضوين فاسدين في شركة الزوجية ، فإن يقاءهما معا سيحيل الحياة الى جحيم ، وليس الغرض من الزواج أن نجمع قطبين سالبين في مكان واحد ، أو نجمع بين اثنين ، كل منهما يضمر شرا للآخر وينغص عليه حياته ويتفنن في الكيد له ، ويتفرج عليهما الأولاد .

والشركة إذا تعادى فيها الشركاء ، وعمل كل عضو على إفساد مجرى العمل فيها ، وفشلت كل المحاولات التي بذلت لاعادة المياه لمجاريها وإنقاذ الشركة كان من الضروري فضها حتى لا تتعرض لخسارة أكثر ، أو للإفلاس .

فليس من الطبيعسي ان نرغمهما ـ إذن ـ على استمسرار الحياة \_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٦) النساء / ۲۶، ۲۵.

الزوجية بينهما ، ولا نقر ان تبتعد الزوجة عن زوجها مدة قد تطول الى سنة وأكثر مع بقاء العقد قائما بينهما ، ولا يكون له اي سلطان عليها ، وتتصرف هي كما شاءت ، ثم إذا جاءت بولد ، كان من طبيعة العقد القائم أن تنسبه اليه ، وهو يعلم ، وهي تعلم من أين جاء ؟ .

وهوكذلك يتصرف حسب ما تمليه عليه شهوته ، ويعربد في نساء وبنات الناس ، لأنه محروم من زوجته ، فاذا حرم كذلك من الزواج الشرعي ـ فإنه يجد العذر لنفسه في مثل هذا التصرف !!

إن الأمر الطبيعي ، بعد كل الجهود التي تبذل للابقاء على الحياة الزوجية ، وفشل هذه الجهود ، أن يعالج الوضع او الصدع الذي حصل ، بصدمة كهربية ، هي الطلاق ، ربما يفيق كل منها ويهدأ ويفكر في المستقبل ومشاكله ، ويفضل على هذه المشاكل الكبيرة ، أن يلتئم الكسر ، ويعود كل منها للآخر . . ولذلك اعتبر الشرع هذا الطلاق ، طلاقا رجعياً ، أي يمكن ان يراجع الزوج زوجته بكلمة أو فعل يدل على بقاء الزوجية واعتبارها . . في مدة نحو ثلاثة شهور ، وهي زمن الحيضات الثلاث . . على أن له أن يراجعها حتى بعد هذه المدة ، ولكن بعقد ومهر جديدين . . وما دامت النفوس قد تراضت ، واحب كل منها العودة للآخر ، فأي مهر ولو25 جنيها كاف في صلاحية واحب كل منها المعودة للآخر ، ويستأنفا الحياة بعد هذه الهزة التي العقد . . ويعود كل منها للآخر ، ويستأنفا الحياة بعد هذه الهزة التي البعد التام والافتراق النهائي . . فإن لم يرتدعا ويرتجعا وأصرا على البعد التام والافتراق النهائي . . فإن لما ان تبحث عن زوج ، وهو الآخر يبحث عن زوجة ، ليستأنف كل منها حياة جديدة ، وتجربة جديدة يرجوان منها الخير ، وكما يقول الله سبحانه في مثل هذه الحالة الحلاة يوموان منها الخير ، وكما يقول الله سبحانه في مثل هذه الحالة

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته و فتحصن هي نفسها وتصونها بزوج شرعي آخر ، ويحصن هو نفسه كذلك بزوجة اخرى شرعية ، ويعيش كل منها في حياته الجديدة ، طاهرا بعيدا عن معصية الله ، وينجبان الأولاد الحلال ، ولا عذر له أو لها ، إن وقع احدهما في معصية ، أو لوثا المجتمع بسوء سلوكها . وقد فتح الله لهما الباب ، حتى لا يرزأ المجتمع بأولاد غير شرعيين نتيجة التعنت في إبقاء عقد الزوجية قائما رغم انفهما ، ومنعهما من الطريق الطبيعي للانفصال ، والبحث عن شريك يمكن التفاهم معه والعيش بجواره . . وإقامة السرة جديدة طاهرة .

#### [ صور شاذة ]

إن مثل هذا التعنت ، وارغام الزوجين على المعاشرة رغم أنفها ، ومنعها من تجديد أسرة بالزواج ، قد افضى في الغرب إلى أسسوأ الحالات ، وإلى شيوع المعاشرة الزوجية غير الشرعية ، والرضا بها من المجتمع كأنها أمر عادي لا شيء فيه . . وقد لمست حالة من هذه الحالات الكثيرة الشائعة في المجتمع الغربي ، حين كنت في زيارة لصديق مصري في المانيا في صيف سنة ١٩٦٩م إذ دخل عليه ضيوف من جيرانه المقابلين له هم : رجل إيراني يتكلم العربية قليلا وأمرأتان وبنت صغيرة ، ولما قضوا مسألتهم وخرجوا ، قال لي صديقي في تعجب : هل تعرف حال هؤلاء ؟ ثم بدأ يقص على نباهم فقال : إن المرأة الكبيرة العجوز هي جدة البنت الصغيرة والشابة التي معها هي بنتها وام لهذه الطفلة ، أما الرجل فعاشق ايراني يقيم إقامة الزوج معها مع انها لا تزال زوجة رسمية لرجل الماني ، لكنها انفصلا من زمن ،

وهي تقيم مع عاشقها هذا في منزل مقابل لمنزل الزوج الرسمي الذي يقيم هو الآخر مع عشيقة له أخرى ، وكل منها يكيل للآخر من نفس الكيل . . وهذه الجدة تقيم مع ابنتها وعشيقها وحفيدتها الصغيرة في « التبات والنبات » . . وكما رأيتهم . . وبدأ على التعجب والتحسر طبيعة ، فقال في : لا تعجب هذه هي الحال هنا ، وهي شيء عادي جدا . فإذا جاءت هذه الزوجة بولد كتبته باسم أبيه ، مع أنه من عشيقها . . وهي تدري والزوج يدري ، ولا يستطيع المعارضة ولا حق له فيها . . فعقد الزوجية قائم ومستمر ، والعشيق الايراني يتمتع

ولا مسئولية عليه ، وربما كان الزوج الـذي يعـاشر عشيقـة بعـد ان انفصل عن زوجته ، يأتي هو الآخر من عشيقته هذه بأولاد ، وتنسبهم أمهم لزوجها المنفصلة عنه من زمن . مع انهم من عشيقها قطعا .

وهذا هو الوضع الشاذ في المجتمع الغربي ، انحدروا إليه وعايشوه ورضوا به ، نتيجة لقيود منع الطلاق ، ومنع الزواج بشانية ونحمد الله على أن تشريعنا تشريع حكيم لم يلجئنا إلى مشل هذا الوضع . . فوجدتني اقول : نعم الحمد لله حمداً كشيرا . . إذ أنعم علينا بالاسلام . .

### [منطق العقل والطبيعة]

وإذا نحن نحينا أنفسنا عن الكلام فيا عرفناه من تشريعات دينية مؤقتا ، وقصرنا كلامنا في حدود الطبيعة والعقل وأردنا أن نقن للانسان حسب عقولنا ونظرتنا ، فإننا لا يمكن أن نسن له قانونا فوق طاقته وقدرته ، وينافي طبيعته ويصادمها ، مع نقص حكمتنا عن حكمة الله

جل جلاله كثيرا ، فإنك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ فمن المستحيل حين نضع قانونا لشركة مثلا ، ألا نضع في اعتبارنا احتال المكسب والخسارة أو احتال حدوث سوء تصرف يمكن ان يؤدي بهذه الشركة ، ويحتم فضها . . ولذلك كان من المستحيل ان نجعلها شركة مؤبدة لا يمكن حلها ، او تعديل قانونها على الأقل ، مهما يحدث فيها

من خسارة وسوء تصرف ، لأن هذا معناه الخراب التام ، وإهدار المال وشل كل قدراتنا عن إنقاذ ما يمكن انقاذه من ثروتنا . .

ولذلك يوضع في قوانين الشركات دائها بنود لمثل هذه الاحتالات وعلاجها وكل عقد يقوم بين اثنين ، ويتصل بطرفين ، يقوم أولا على التراضي ، ويستمر كذلك بالتراضي والتعاون . . وهذه طبيعة الأمور البدهية . .

فإن استحال التراضي والتعاون ، كان من العبث استمرار الشركة ، وترك السفينة حتى تغوص نهائيا إلى الأعهاق . . ولذلك كان من الضروري فض هذه الشركة وإيقاف سريان العقد ، وكيف يبقى ساريا وقد أصبح غير ذي موضوع .

وعقد الزوجية مشل كل العقود ، بل هو أقدسها ، لايتم إلا بالتراضي ، ولا يستمر إلا بالتعاون بين الطرفين .

فإذا انعدم الأساس ، وهو الرضا ، وحل محله البغض ، والرغبة الجارفة والإصرار على عدم استمرار هذا العقد ، وعدم معيشة كل من الطرفين مع الآخر ، وضرورة فض هذا العقد وهذه الشركة . . فكيف يصر الآخرون على ضرورة بقاء العقد قائيا . . ويصر الآخرون على عقابها بعدم تمكينهما من الزواج مرة ثانية ، وخوض تجربة جديدة

#### لعلها تفيد وتثمر ؟

إن من الخطر البالغ أن نصر على بقاء العقد ساريا ، وأن نحكم على الزوجين اللذين لم ينجحا في تجربتهما الأولى بالتشرد الزوجي ، فتكون هي التجربة الأولى والأخيرة .

ومن أجل هذا فتح الله باب الانقاذ بالطلاق مع أنه بغيض عند الله بل أبغض الحلال كما يقول رسول الله . . لكن ماذا نعمل ؟ فآخر الدواء الكي . .

إن الكثرة الغالبة تعيش وترضى بل تسعد في ظل زوجة واحدة . . ولكن من المفروض أيضا ان يحصل إخفاق في الزواج أو في التجربة ، والشرائع دائها والقوانين كذلك تراعي مثل هذه الحالات وتضع تشريعا مناسبا لها . . لتعالج به هذا الاخفاق . . والإنسان ليس ملكا ، فلا بد من أن يكون التشريع له مناسبا لطبيعته ، ومعالجا لأمراضه . .

ومن المستحيل في أي تشريع سهاوي أو وضعي ، أن تلغسى الطبيعة البشرية واعتباراتها ، من المستحيل أن نفرض في كل زوج وزوجته انهها لن يطرأ عليهها نزاع قد يستفحل ، ويصل إلى مداه ، وتشتد الكراهة بينهها ، ولا يطيقان البقاء سويا في منزل الزوجية ، وإن كان المطلوب والمحبوب ألا يحصل مثل هذا النوع ، لكن المحبوب شيء ، والواقع دائها شيء آخر ، ولا بد أن نضع في حسابنا مثل هذه الحالات التي تطرأ على الزوجين ، وكل الاحتالات . .

#### [ حالة طواريء ]

في التشريع الاسلامي كثيرا ما راعي مثل هذه الحالات الطارئة ،

وشرع لها ، فقد لاحظ في الأمور التي يستعمل فيها الماء حالة عدم وجود الماء للتطهر به كما لاحظ عدم القدرة أحيانا على استعمال الماء مع وجوده لمرض ، فشرع في هذه الحالة التيمم بالتراب ، وهو لا ينعدم في أي مكان « وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء أحد منكم من الغائطاو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا » اي ترابا طاهرا في فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هدا ) .

وفي الصوم لاحظ التشريع حالة عدم القدرة عليه في بعض الظروف ، فأجاز الفطر مع القضاء « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر » وفي الآية التي بعدها مباشرة يكرر هذا التعليم فلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخسر يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ﴾(٢) . مبينا الغرض من هذا التيسير ، وفرض كذلك حالة عدم القدرة على القضاء للمرض المستمر ، او للشيخوخة ، فشرع لها الفدية بدلا من الصيام ، وقدر بذلك لكل حالة ما يناسبها . . حتى في حالة الايمان بالله راعى الله سبحانه - وهو العليم الحكيم - أنه قد يحدث احيانا تعذيب وقهر للمؤمنين ليعلنوا كفرهم بلسانهم ، أو يتعرضوا لعذاب لا يطيقونه ، فشرع الله وأباح للمؤمن في هذه الحالة ، أن ينطق بكلمة الكفر ، ولا ضرر في ذلك ، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) المائدة / ٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة / ١٨٥.

<sup>(</sup> ٢ ) النحل / ١٠٦ .

كما يراعى التشريع الاسلامي دائها بعض الحالات التي تطرا ، ولا يستطيع الانسان التحكم فيها ، فرفع المحاسبة والجزاء عليها ، ففي حديث لرسول الله على « رفع عن امتي الحطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » .

وهكذا نجد التشريع الاسلامي يراعي في كل جزئياته ، طاقة الطبيعة البشرية ، ولا يكلف الانسان فوق طاقته ، ويشرع للانسان حسب هذه الطاقمة ، حتى قيل ذلك في قاعمدة شرعية عامة « الضرورات تبيح المخطورات » .

فلا غرابة \_ إذن \_ إذا وجدناه في حالة الزواج ، يراعى ما يعرض له أحيانا ، من تعثر الحياة الزوجية ، وتعسر استمرارها ، فيشرع لها ، ويضع العلاج المناسب ، وهو الطلاق ، وفض هذه الشركة ، مؤقتا ، أو نهائيا ، بعد بذل المقدمات لفض الخلاف . .

فالاسلام نظر الى الطلاق كعلاج مر لا بد منه في بعض الظروف ، ولا يصار إليه \_ حسب تعليات الاسلام \_ إلا في ظل هذه الظروف ، وإلا كان المسلم عابشا بتعليات الله ، حين يهمل في اتخاذ كل الاحتياطات ، لبقاء هذه الحياة الزوجية ، وتفادي خطر الطلاق ، ويبوء بالوزر لهذا الإهمال . .

ومع هذا فقد أعلن الرسول ﷺ أنه أبغض الحلال عند الله ، تنقيرا للمسلمين من الوقوع فيه ، وحثا لهم على بذل الجهد لتفاديه ما أمكنهم ، لأن الله يبغضه .

ومثل ذلك ما حكم به سيدنا عيسى ، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين استنكره لقسوته ، وهذا حكم يشترك فيه الجميع . فلا

شك أننا جميعا نستنكره ، ونعتبره قاسيا ولكن : ألا يركب الانسان الصعب ، مضطرا إلى ركوبه في بعض الظروف ؟ ويرتكب أخف الضررين ؟ ألا يقبل الانسان العملية الجراحية القاسية ، في بعض الأحوال ؛ طلبا للحياة بدون متاعب وأمراض ؟ النسنا نستنكر أحيانا بعض الأحكام ، فإذا عرفنا سببها ودواعيها ، رجعنا عن استنكارنا لها ؟

« روى انجيل متى أن السيد المسيح سئل عن الطلاق فاستنكره لقسوته ودفعه بالزوجة إلى اقتراف الرذيلة . . \* ، .

وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، كها كان معمولاً به في شريعة العبرانيين اليهود وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني ، ووقع الزوج بذلك بين فكي الكهاشة فلا هو يستطيع التزوج بشانية ولا يستطيع الطلاق . . وهذا حصار ضربه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام - رغبة كريمة وتوجيها كريما - منه أحاط به الزوج والزوجة ليرتبطا بالحياة ، ويعيشا سويا ، فخوف الزوج المطلق من تحمله مسئولية دفع زوجته - إذا طلقها - للزني ، وخوفه أيضا من أن تتزوج بمطلقة ، حين حكم بأن اتصاله بها سيكون زنى ، كل منها سيكون زنيا ، فلا حيلة لهما الا البقاء معا ولو على نار !! ربماكان ذلك غالبا رد فعل على تصرف اليهود وتلاعبهم بالطلاق ، فروح المسيحية كانت رد فعل عام على المادية التي بالغ اليهود فيها .

ولكن المسيحيين امام هذا النص وحده لا يجدون فكاكا من

<sup>(</sup>٤) كتاب ( المرأة في القرآن ) ص ٩٣ للمرحوم للعقاد .

الحكم بتحريم الطلاق . . لكن إذا كانت العلة في التحريم هي الخوف من الوقوع في الزنا . . فهاذا نقول في زوجين انفصلا عن بعضهم البعض انفصالا نفسيا تاما ، وأصبح الواحد منهم لا يطيق أن يكلم الآخر ، فضلا عن التهازج الجنسي ، وإلى مدى شهور وسنين ، ألم تدفع هذه الحالة كلا من النزوج والزوجة إلى إرضاء غريزتها الجنسية ، خارج نطاق الزوجية ، لا سيا إذا كانا في شبابها أو في اكتال قوتها . وكل منها يأتي له أولاد غير شرعيين ، والزوجية تنسبه إلى الأب الرسمي زورا . ولكن حسب العقد القائم ، والزوج لا ندري الى من ينتسب الولد منه ؟ . ربما هو الآخر ينتسب إلى أب رسمي . او لا يجد من ينتسب إليه !! وهكذا يترتب على عدم الطلاق خوفا من الزنا ، الوقوع في الزنا فعلا . . كما تشاهد بالتجربة حالة الغرب في هذه الناحية ، وكما قيل الناس من خوف الفقر في فقر !!

ألا يدفعنا ذلك إلى أن نوازن بين الحالتين : حالة عدم الطلاق خوفا من الزنى ، وحالة التلبس بالزنا القائم فعلا ، والذي ترتب عليه تفاقم مشكلة الاولاد غير الشرعيين في الغرب ؟ ألا يمكن ان نقول إن ذلك التعبير من باب التشديد والتهديد والتخويف ، كما قبل « العين تزنى » ولا يكون الغرض التشريع ؟ .

ألا يمكن للقائمين على أمر الدين المسيحي لاسيا في الغرب ، وفي

ظل الحرية الجنسية المفتوحة هناك ، أن يجتهدوا ويوازنوا ، ويتقدموا بإصلاح ديني اجتاعي في هذه الحالة ولو أخذا بقاعدة : ارتكاب اخف الضررين . . بدلا من الوضع الحالي ، والتشبث بالنص ، دون نظر إلى علته ، مما دفع بالمجتمعات والدول الغربية ، إلى عدم التقيد بالنص الديني ، وإصدار تشريعات مدنية للطلاق ، يسير العمل

يمقتضاها هناك.

لاسيا إذا رأينا أن طائفة اجتهدت وتوسعت في الأسباب ولم تقتصر على سبب الزنى للطلاق كبعض الطوائف البروتستانتية . . كما يقول الاستاذ المرحوم عباس محمود العقاد « وتعتمد طائفة كبيرة من أتباع الكنائس البروتستانتية على نص في رسالة كورنشوس الأولى لإجازة التفرقة بين الزوجين إذا طال هجر الرجل لامرأته »(°) وهذا سبب غير الزنى المنصوص عليه .

ثم يقول و ولقد تحول كثير من المسيحيين في القارتين ـ الأوربية والامريكية ـ إلى نظام قانوني يجيز ثلاثة أحوال في حكم الطلاق ، وهي : إلغاء القصد ، والتفرقة بين الزوجين ، والفصل بينها ، مع بقاء الصفة الشرعية للمزواج ، ويجوز للرجل والمرأة ان يتفقا على الانفصال ، وتسوية المسائل المتعلقة بتربية الأولاد ، والنفقة عليهم ، ويمكن كل زوج من حربة التصرف في حياته ، مع اسقاطحق الطرف الآخر في محاسبته فيا عدا الخيانة الزوجية ، وتبرم المحكمة عادة أمثال هذا الاتفاق ، كما اختاره الطرفان ، وقد تبتدىء المحكمة بتقرير الانفصال وشروطه ، إذا لم يتيسر الاتفاق عليه بينها ، إلى أن يقول ويستطيع كل من الزوجين ان يحصل على الحكم بالغاء عقد الزواج ، إذا ثبت أن التفاهم بينها على القبول ، داخله شيء من الخداع أو التزوير ، أو ثبت أن أحد الزوجين كان في حالة من حالات القصور ، عند موافقته على عقد القران . وبعض الولايات الشمالية من أمريكا ، يكتفي بإثبات حصول الزنى مرة واحدة من الزوجة ، الأوصدار الحكم بالطلاق ، ولا يكفي ذلك في حالة وقوع الزنى من

<sup>(</sup> ٥ ) ص ٩٣ من كتاب ( المرأة في القرآن ) .

الزوج لتطليقها منه ، بل ينبغي إثبات معيشته غير الشرعية مع أمرأة أخرى ، ولا يلزم تقديم الشهود على وقوع الزنى ، على مرأى من أولئك الشهود ، بل يكفي إثبات السلوك الذي يفضي إلى العلاقة الجنسية . . ومن أمثلة ذلك نزول الرجل والمرأة ، في أحد الفنادق كأنها زوج وزوجة ، واجتاعها في غرفة مريبة كما يجتمع الزوجان الشرعيان ومن أسباب الطلاق وقوع الغيبة « المنقطعة من الزوج او الزوجة » .

« ولا حاجة إلى الإثبات بالشهادة أو البينة ، مع اعتراف الزوج المتهم بتهمة الزنى ، الموجهة إليه ، وتسمى القضايا التي يلجأ إليها الزوجان ، إلى الحصول على حكم الطلاق بالاعتراف ، قضايا التواطؤ . . أو التراضى » ا هم .

فمعلوم أن الزوجين يمكن أن يلجأ إلى مثل هذه الحيلة للوصول إلى الطلاق ، بأن يبيت في فندق مع امرأة ، أو تبيت هي مع رجل ، ويكون ذلك ثابتا في دفتر الفندق . . كما يمكنهما أن يتفقا على القول بحدوث قسوة بدنية ، ويحصلا على الطلاق . .

وهذه الحالات أو الصور حاول المقننون لها أن يدوروا في فلك الكتب الدينية كها يقول الاستاذ العقاد ثم يقول: « بيد أن الحكومات الأخرى ، التي قطعت صلة التشريع الحديث بالتشريع الديني ، قد غيرت أساس التشريع كله ، في مسائل الزواج والطلاق ، وجعلته على التعاقد العام السذي يخضع لقضاء العقود في جملته ، فلا يمتنع إلغاؤه والعدول عنه لسبب من الأسباب التي يختارها المتعاقدان أو ولاة الأمر » ص ه ٩ .

وقد أدى هذا إلى فوضى في الطلاق ، ولأتفه الأسباب . . ولو أن رجال الدين هناك ، اجتهدوا على ضوء العلة المذكورة في كلام سيدنا عيسى ، وهي خوف الزنى ، لجعلوها سببا كذلك لإياحة الطلاق الآن من النظرة للواقع المر ، الذي ترتب على خطر الطلاق . . وأمكن أن تتلاقى وجهة النظر الدينية الاجتهادية ، مع المصلحة العامة ، وانضبطت الأمور بذلك ، ولم تقع هذه الكثرة من حوادث الطلاق المدني فقاموا بذلك من حفرة ، ليقعوا في حفرة أخرى . . فكلها كانت الأمور محكومة بالفكر الديني المتنور كانت اكثر ضبطا وتحقيقا للمصلحة . .

« ففي الولايات غير الكاثوليكية بالولايات المتحدة بلغت نسبة الطلاق ٤٠٪ من الريجات وهي آخذة في الازدياد ، وبلغ من كشرة الطلاق أن محكمة الحقوق في « مدينة سين » فسخت ٢٩٤ نكاحا في يوم واحد »(١) .

ونشر في اهرام١٤ / ٥ / ١٩٦٢، إحصاء من أمريكا يقول « أعلنت أمريكا أن امرأة من كل١٤ زوجة طلقت زوجها أو انفصلت عنه سنة١٩٦١م » .

وذلك بسبب ما أباحه القانون المدنى هناك من حق للمرأة في تطليق زوجها ، والمرأة غالبا ما تمثي وراء عواطفها الحادة ، وتتصرف سريعا تحت تأثيرها . . وكم قرأنا عن تفاهات غريبة ، اتخذتها المرأة هناك ، سببا في طلب الطلاق ، وتجاب لطلها !!!

<sup>(</sup>٦) كتاب و نظرية العلاقة الحنسية في القرآن » ص ٢٩٢ للاستاذ محمد مهدي آلا صفي طباعة النجف الاشرف

وهكذا نرى أن خطر الطلاق والانفصال على الزوجين إلا لعلمة الزنى ، دون مراعاة للحالة النفسية بين الزوجين ، ادت إلى أمور خطيرة ، لاسيا في المجتمعات المفتوحة على الحرية الجنسية ، . . مما دفعهم هناك الى التقنين للطلاق ، خارج نطاق الدين تحت تأثير رد فعلم الحظر . . فوقعوا في خطر شديد نتيجة التوسع في أسباب الطلاق . .

ولا علاج لهذا أو لذاك إلا في التشريع الذي يراعي الفطرة البشرية ، ويأخذ بيدها الى السمو ، ويضع لها بعض الحدود الممكنة . . تحقيقا للخير ما أمكن ، وتقليلا للشر ما أمكن . . فليس من المفروض أن يطيع الناس جميعا تشريع السهاء ، أو أي تشريع ، أو لا يسيئوا استعهاله . . فلا بد من وجود الشر ، بجانب الخير . . لكن تصبح المسألة مسألة نسبة بين الخير وبين الشر . .

فالتشريع الاسلامي المعتدل ، لم يسلم ممن يسيئون استعماله ، ويلقون الشر في نهر الحير . . لكن العيب في هذه الحالة ، يكون عيب الناس ، لا عيب التشريع . . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ، ويمكننا وضع ضوابط لمنع سوء الاستغلال . . ولقد وجدنا بعض الدول الأوروبية تتحرك فيها الحكومات ، والبرلمانات ، والصحافة ، لوضع حد لمئات الآلاف من الأسر الممزقة والزيجات الفاسدة ، نتيجة حظ الطلاق . .

فقد رأينا في اكتوبر سنة ١٩٧ معركة عنيفة في إيطاليا بين الفاتيكان وأنصاره ، وبين البرلمان وأجهزة الاعلام ، من أجل اقدام البرلمان على سن قانون مدني ، يجيز الطلاق ، لأسباب اكثر من الأسباب المحددة للطلاق لدى الكنيسة ، وكانت مئات الآلاف من الزيجات ، تنتظر

حل مشكلتها بصدور هذا القانون ، ونجح البرلمان الايطالي في إصداره ، واستراح الناس في اكتوبر سنة ١٩٧٠م ورأينا البرلمان الهندي يقر قانونا بإباحة الطلاق في ١١ / ١٠ / ١٥٥ اوكان بمنوعا لدى بعض الطوائف ، وقال « نهرو » تعليقا على هذا « إن إفتراق زوجين متباغضين خير من بقائها على حقد وضغينة » ووافق مجلس العموم البريطاني على قانون يبيح للزوجين الطلاق بعد انفصال احدها عن الأخر لمدة عامين ، إذا وافق الزوجان على الطلاق ، ولمدة خمسة اعوام إذا وافق أحدها دون الآخر .

## [ تشريع فرنسى بالطلاق ]

كما قامت فرنسا بإصدار تشريع للطلاق ، اقتربست فيه من التشريع الاسلامي ، إلى حد كبير ، واعتبروه حركة إصلاحية كبيرة لشأن الأسر . . . .

وقد نشرت جريدة « الجمهورية » في القاهرة بتاريخ ٤ 1 يناير سنة ١٩٧٧ تحقيفا عن هذا التشريع الفرنسي ، بقلم الصحفية « هدى المهتدي » تجت عنوان : آخر صبحة في التشريع الأوروبي ـ قانون فرنسي يبيح الطلاق بشروط إنسانية عادلة » . . وقالت في هذا التحقيق :

« لم يكن من حق أي من الأزواج من المجتمع الغربي عامة ، أن يفكر في شيء اسمه الطلاق ، مهما استحال استمرار الحياة الزوجية ، وتكاثرت أسباب الفراق . كان السزواج الأول ، هو السزواج الأول والأخير ، ومهما بلغ الاختلاف او النزاع ، فقد قضى على الزوجين أن يعيشا في قيد حديدي أبدي ، لا يسمح لأحدهما بالانفصال ، مما كان سببا في انتشار الانحراف . الذي بدأ يرفضه المجتمع ، ويأباه التقدم الحضاري .

وكانت المبادرة التي تمثل آخر صيحة في التشريع الغربي ، هي صدور قانون الطلاق الفرنسي ، بشروط عادلة وإنسانية وعلمية ، وكأن المشرع الفرنسي قد قرأ وفهم أبعاد المبدأ الاسلامي الاجتاعي الذي تنادي به الآية الكريمة ﴿ فأمسكوهن بمعسروف او فارقوهسن بمعروف ﴾ وهذه بعض معالم هذا القانون ...

### [ هدف القانون ووسائله ]

« الهدف هو ضمان احترام كيان وكرامة الزوجين ، والحرص على تماسك الأسرة حتى بعد الانفصال من أجل تحقيق هذا الهدف يقضي القانون الفرنسي باياحة الطلاق طبقا لهذه الشروط:

- « يعاون القاضي المتخصص في نظر دعوى الطلاق فريق من الإخصائيين الاجتاعيين والنفسيين ورجال الدين » . وهذا قريب جدا من موضوع الحكمين اللذي أشارت به الآية ، غير ان الآية قالت وحكما من اهله وحكما من اهلها ﴾ وهذا آنس وأحفظ للسر . وإن كان من المفهوم أنه في حالة عدم وجود أحد من الأهل يمكن ان يقام بدلها من يعتنى بهذه المهمة .
- « مهمة القاضي هي في المرتبة الأولى حماية الأمومة والطفولة
   والحرص على كرامة الأبوين .

- « لا يتعامل القاضي ابدا مع الأوراق ، بل يعتمد على تجاربه الشخصية . ومع الانسان صاحب المصلحة .
- « ويشترط القانون توفر ثقة الزوجين المتنازعين في القاضي الذي يصدر القرار .
- يلزم القانون الزوجين بالتعرف على اسم القباضي وعنوانه ، وتبادل الزيارات العائلية التي يجري خلالها الحوار ويهدف هذا الى الوصول الى الحكم ولو بالطلاق ، دون مهاترات وتشنجات ربما يشعلها المحامون انفسهم . .
- « بجتمع القاضي الصديق بكل من الزوجين على انفراد ، ثم يجتمع بها معا مع المحامي ، لبذل آخر الجهود ، حتى اذا ثبت ان لا علاج اصدر القاضى قراره . .
- « إذا شك القاضي في أن أحدا من الزوجين أوكليهما ، واقع تحت تأثير ضغوط نفسية من الأهل والاقارب يؤجل النطق بالحكم شهور .
- « في حالة الحكم بالطلاق ، يتدخل القاضي بالمعروف ، في تنظيم زيارات للأولاد ، وفي اقتسام وسائل المعيشة ( النفقة ) السخ . . » « ومما جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون انه قد انتهى عهد القاضي الحاكم بأمره ، والقاضي في هذا القانون هو الانسان العادل ، الذي يدير دفة سفينة الأسرة ، حين تدخل في بحر متلاطم الأمواج ، حتى لا تحطمها العواصف . . فإما التلاقي من جديد في هناء ، وإما انفصال بغير عناء .

« وبعد . . أليس جوهر هذا القانون كأنه مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية »؟وهكذا تقول الكاتبة . . والحقيقة أن فيه روحا من الشريعة الاسلامية وحكمها فعلا . . فقد قرر : إما التلاقى من

جديد في هناء ، وإما انفصال بغير عناء . . وهذا يتلاقى مع قوله تغالى هو فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف كه .

ويتلاقى طبعا مع اقرار مبدأ الطلاق ، ويتلاقى مع ما قرره القرآن وقر رته السنة من بذل الجهود للصلح بين الزوجين ، وهذا يعمل الغرب تدريجيا ، وتحت ضغط الظروف الطبيعية ، للاقتراب من الشريعة الاسلامية واحكامها ، والابتعاد والتخلص مما تقرر عندهم من حظر وقيد ، نتيجة لما ترتب عليه من مفاسد اجتاعية متفاقمة . .

# الزواج والطئاق تبل الأسلامن

ولقد كان الزواج بلا حصر موجودا قبل الاسلام في جزيرة العرب وغيرها فجدده الاسلام بأربعة ، في ظل ضيانات وشروط صعبة ، جعل الزواج بدونها عرما ، كها كان الطلاق موجودا وبكشرة تشبه المغوضى ، ومع إعنات ومضارة ، تصل إلى حد اذلال المرأة ، في المجتمع العربي ، كها كان موجودا في ظل الشريعة الموسوية بإطلاق ، ولم تشترط إلا أن يدفع الزوج لزوجته كتابا يكون فيصلا وشاهدا بيد الزوجة والزوج بالانفصال وكان يحرم عودة الزوجة للزوج بعد ذلك تحريا باتا . . كها ينص على ذلك الاصحاح الرابع والعشرون من سفر التثنيه . . حيث يقول و إذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها ، فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لانه وجد فيها عيب شنى ( هكذا ) وكتب لها كتاب ، ان يقول و لا يقدر رجلها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصبر له زوجة ، بعد أن ثنجست ، لأن ذلك رجس لدى السرب ، وتنجيسها جاء من زواجها بآخر .

وظل ذلك معمولاً به ـ أي الطلاق ـ حتى بعد ظهور المسبحية ، ولما سئل عيسى عليه السلام عن ذلك ، استنكر لقسوته ـ كما ذكرنا من

<sup>(</sup>١) الرأة للعقاد ص ٩٢.

قبل . . ولما جاء الاسلام نظم الزواج ، كم نظم الطلاق ، وكما جعل الاقتصار على زوجة واحدة هو الأفضل ، والأبعد عن المشكلات وارتكاب المحرمات حيث جعل استدامة هذا الزواج وعدم الطلاق هو الاصل ، والأسلم من المشكلات ، ووجع الدماغ ، وخلق المتاعب . . وبغض لدى المؤمنين أمر الطلاق ، وإن أجازه في ظل ظروف تدعو إليه ، ووضع لنا طريقا لحل المشكلات والخلافات التي لا بد منها غالبا بين الزوجين ، رغبة منه في دوام العشرة الزوجية ، ورعاية الأولاد . . حتى إذا ترك المسلم هذه الحلول التي رسمها الله له ، أضاف إلى إثمه بالطلاق ، إثماً آخر ، في إهمال هذه التعليات للا لحية ، والمؤمن الصادق يتحاشى أن يرتكب شيئا يبغضه الله ، ما لم نكن هناك ضرورة ملجئة ، فيخضع لها ، ويتمشى معها مفوضا أمره لى الله . .

وقد جاء الاسلام بتسهيلات للزوجين إذا دب الخلاف بينها ، وحصل الطلاق الأول . . فقد حكم بأن تقضي عدتها في بيت الزوجية وأباح للزوج أن يراجعها اثناء ذلك ، بعد أن تهدأ ثورتها ، ويحسا خطأهما ، ويعرفا المشكلات التي ستواجههما لو استمر هذا الطلاق والانفصال ، وهذه فرصة أولى له ولها ، أعطاه معها فرصة ثانية . إذا تكرر منه الخطأ والأمر البغيض ، وهبو الطبلاق مرة ثانية ، فأعطاه إمكانية إرجاع زوجته في العدة ، بكلمة تدل على المراجعة ، أو فعل من شأنه أن يفيد رجوع البزوجية بينهما ، حرصا من الاسلام على مداواة الجروح ، وبقاء هذه العلاقة ، وسلامة الأسرة .

فإذا استهتر الزوج بعد ذلك وتمادى وطلق مرة ثالثة ، فإنه يكون إنسانا مستهترا ميئوسا من حفاظه على السزوجية والأسرة ، وكرامة

الزوجة . . وحينئذ قرر الاسلام أن هذا الطلاق يفصل ما بينهما فصلا تاما ، ولا يمكن إرجاعها بالأسلوب الذي تم في المدتين السابقتين . .

لكنه لا يحرمها عليه تحريما باتا وإلى الأبد ، كها فعلت الديانة الموسوية اليهودية ، مما ذكرناه من قبل ، فكثيرا ما يحصل التهور ، وعدم تقدير الظروف والمصاعب من الزوج ، فيطلق ثالثة ، لكنه بعد ذلك يفيق من تهوره ، وربحا يكون له أولاد يثقل عليه رعايتهم ، فيفكر ويقدر ويندم ، وربما تفكر الزوجة كذلك من جانبها ، وتندم على أنها كانت مشتركة في هذا المصير ، الذي صاروا إليه ، وصار الأولاد . . ولهذا لم يغلق الاسلام نهائيا أبواب العودة لكن بشروط أخرى قاسية ، فإذا تزوجت المرأة زواجا عاديا بآخر ، وطلقت منه طلاقا عاديا ، او مات عنها زوجها الثاني ، فإنه لا يحكم عليها بالنجاسة كها جاء في التوراة بل يمكن أن يستأنف الزوج الأول الزواج منها ، بعقد ومهر جديدين بعد انقضاء عدتها من الزوج الثانى .

وقد وضع الاسلام هذا الشرط الصعب على نفسية الزوج الأول « فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » أي نكاحا عاديا طبيعيا ، ويفضي إليه ، ويتعاشران معاشرة زوجية حقيقية ، حتى يعمل الزوج دائها حسابه ، فلا يقدم على قطع العلاقة الزوجية بالطلاق الثالث . . حتى لا تغص نفسه ، إذا أراد أن يرجعها ، بهذا الشرطوما يترتب عليه مما تنفر منه النفوس السليمة .

### ■ لعن الله المحلل والمحلل له:

وبعض الناس يلجاً إلى إجراء هذا الـزواج الثاني على شكل صوري بعيد عها أراده الله ، بدون أن تعتد الزوجة عدتها من الزوج

الأول ، وبدون أن يدخل بها الزوج الثاني ، وبهون أن تنقضي عدتها منه ، فيجري هذا الزواج في وقت سريتع ، وبشرط أن يطلقها الزوج الثاني لتعود وتتزوج الأول متصورين انهم بذلك حققوا شرط الله ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، متجاهلين الشروط الضرورية التي لا بد منها في هذه الحالة وهي إنقضاء العدة ، وتحقيق الشرط الذي اشترطه الرسول ، حين جاءه من يسأله عن هذا الزواج الصوري ، فقال له : « لا . . . حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ، تعبيرا عن الدخول بها دخولا عمليا . تتلاقى فيه شهوتاهما ، ولا يشترطان على المحلل أن يتزوج ثم يطلق ، عما يفسد العقد وبحيله إلى عملية نصب المحلل أن يتزوج ثم يطلق ، عما يفسد العقد وبحيله إلى عملية نصب وتحايل غير مقبولة . . وحتى مع تحقيق هذه الشروط كاملة ، لعن الله المحلل والمحلل له ، وأخذ المحلل صفة التيس المستعار . . وذلك كله تنفيرا من اللجوء والوصول الى هذه الحالة ، إبقاء على العلاقة الزوجية ، حتى لا تتعرض لهذه الهزة الكبيرة ، وما يترتب عليها من المحلل الملعون . .

ومع إقرار الاسلام للطلاق في ظل الاحتياطات التي وضعها ، نجده يحتفظ للزوجة بحقوقها كاملة ، فلها ما يكون قد تأخر من المهر ، ولها نفقة مدة عدتها ، ولها متعة يدفعها الرجل لها « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ه (٨) ﴿ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ﴾ (١) . وهذا للمرأة التي لم يدخل بها ، ولم يفرض لها مهر . . فإن فرض لها مهر وطلقت قبل الدخول ، فلها نصف المهر .

<sup>(</sup>٨) البقرة / ٢٤١ .

<sup>(</sup> ٩ ) البقرة / ٢٣٦ .

وقد أخذ التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية بالقرارة السنة ١٩٧٩م بفرض متعة للزوجة إذا لم تكن الفرقة بسببها آخذا من هذه الآيات وعلى مذهب الامام الشافعي ، وجعل أقلها مدة سنتين من النفقة المقررة لها . . جبرا للمرأة المدخول بها التي صارت ثيبا وربحا تكون قد قضت زهرة شبابها وكافحت مع الزوج ، فيأتي ويطلقها مستسهلا أمر النفقة ، دون مراعاة للعشرة الطويلة معها ، ولا إلى مصيرها المنتظر ، بعد أن صارت ثيبا ، قلت الرغبة في الزواج منها ، بعد ان «عطبها» أو بعد أن صارت لا رغبة فيها البتة ، لكبر سنها ولشيخوختها ، ولذلك فرض لها في التعديل الجديد متعة ، فوق النفقة ، كأنها معاش عن مدة خدمتها معه وربحا أفنت زهرة شبابها في خدمته . ولذلك كانت المتعة متفاوتة حسب الظروف ، وحسب المدة التي قضتها معه وبهذا الحد الأدنى ، وذلك حفاظا عليها ، وعلى كرامتها .

وبجوار ما فرضه الشرع على الزوج من نفقة ومتعة للزوجة المطلقة ، أبقى عليه كذلك مسئوليته عن نفقة الأولاد نفقة مناسبة لأمثالهم . . حتى لا يظن الزوج أنه حين يطلق امرأته ، لا يكون مسئولا عن أولادها منه ، ويتركهم يتشردون . . ولا شك أن هذه المسئولية عن المطلقة وعن أولادها فيه ، سيجعله يفكر كثيرا قبل أن ينهي علاقته بزوجته « وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم » .

وهكذا جعل الله الطلاق علاجا لأزمة ، وحلا لمشكلة ، يصعب حلها إلا به ، وهو مع ذلك علاج بغيض عند الله ، ولا يحسن بالمسلم أن يترك مشكلته مع زوجته تتفاقم إلى أن تصل إلى هذه النقطة الحرجة ، كما لا يجوز للزوجة المسلمة أن تعمل على تفاقمها ، حتى لا

يبقى أمامهما إلا هذا الحل ، والله يقول ﴿ إِنْ يَرِيدًا إِصَلَاحًا يُوفِقُ اللهُ يَتُولُ ﴿ إِنْ يُرِيدًا إِصَلَاحًا يُوفِقُ اللهُ بِينَهُمَا ﴾ .

وحين يصل الأمر الى هذه النقطة الحرجة ويحدث الطلاق ، تحفظ الشريعة للزوجة الحقوق التي تيسر لها معيشتها ، وتعينها على حفظ كرامتها وعرضها ، كما تحفظ للأولاد حقوقهم كاملة على أبيهم . .

ومع أن كثيرا من الأزواج يسيئون استعمال حقهم في الطلاق ، لا تزال نسبته في البيئات الاسلامية اقل كثيرا جدا من نسبته في البيلاد الأخرى الغربية التي أباحت الطلاق ، وهو في البيئات المتعلمة ، كالزواج بثانية ، أقل كثيرا جدا منه في البيئات غير المتعلمة . . مما لا يمكن اعتبار هذا أو ذاك مشكلة في مجتمعاتنا والحمد لله . .

# الرسول وزوجاته

من الموضوعات الاسلامية التي يحلو للمبشرين وبعض المستشرقين والغربيين والمغرضين عموما ، أن يلغطوا فيها ، ويطعنوا بها على الاسلام ، وعلى الرسول على أن موضوع زواج الرسول بأكثر من أربع ، حتى توفي عن تسع من الزوجات . . ويركزون هجومهم على هذا الموضوع ، ويضايقون المسلمين كلما وجدوهم بالتحدث فيه ، وربما لا يسعف المسلم ما لديه من معلومات قليلة ، أن يرد عليهم فيتورط ويقع في ضيق شديد ، وربما يتسرب إلى نفسه شيء من الشك في دينه ورسوله ، كما حكى لي أحد ابنائنا الشبان المهندسين .

لذلك كان من المهم جدا لشبابنا ، سواء هنا أم بالخارج ، أن يتحصنوا بالمعلومات الصحيحة عن هذاالموضوع ، لتقوية عقيدتهم من ناحية ، وليستطيعوا أن يدفعوا عن دينهم ورسولهم مشل هذه التعديات . .

#### [ رد سريع ]

ولقد أعجبني من قراءاتي في هذا الموضوع ، ما ذكره المرحوم

الدكتور مصطفى السباعي من محاورة دارت بينه وبين الأب مدير مدرسة الآباء اليسوعيين حين زارها في دبلن (ايرلندا) سنة١٩٥٦ يقول(١):

ر فكان مما قلته له: لماذا تحملون على الاسلام ونبيه ، وبخاصة في كتبكم المدرسية ، مما لا يصح أن يقال في مشل هذا العصر ، الـذي تعارفت فيه الشعوب ، والتقت الثقافات ؟

فأجابني : نحن الغربيين لا نستطيع أن نحترم رجلا تزوج تسع نساء !

> قلت له : هل تحترمون نبي الله دواد ، ونبيه سليان ؟ قال : نعم . . وهما عندنا من أنبياء التوراة .

قلت له: إن نبى الله دواد ، كان له تسع وتسعون زوجة ، اكملهن بمائة بالزواج من زوجة قائده اوريا » كما هو معلوم ، ونبى الله سليان كانت له ـ كما جاء في التوراة ـ سبعائة من الحرائر ، وثلثهائة من الجواري ، وكن أجمل أهل زمانه ، فلم يستحق احترامكم من يتزوج بالف امرأة ، ولا يستحق من يتزوج تسعا ؟!! لماذا لا يستحق احترامكم من تزوج تسعا ، ثمانية منهن ثيبات وأمهات ، وبعضهن عجائز ، والتاسعة هي الفتاة البكر الوحيدة التي تزوجها الرسول طيلة عمره ؟

قسكت قليلا ، وقال : لقد أخطأت التعبير ، أنا اقصد أننا نحن الغربيين لا نستسيغ الزواج بأكثر من واحدة ، ويبدو لنا أن من يعدد الزوجات غريب الأطوار أو عارم الشهوة !

(١) ص ٩٦ من كتابه ( المرأة بين الشريعة والقانون ) الطبعة الثالثة . .

قلت : فما تقولون في داود وسليان عليهما السلام ، وبقية انبياء بني إسرائيل الذين كانوا جميعا معددين للزوجات ، بدءا من ابراهيم عليه السلام ؟

فسكت ولم يجد جوابا . . ، اهـ . .

أعجبني هذا الرد السريع المختصر ، الذي أسكت هذا الأب اليسوعي ، فلم يجد منفذا يخرج منه ، ويواصل هجومه أو تهجمه ، دون الدخول في تفصيلات ، وذكر حقائق موضوعية ، قد يجد مشل هذا الأب وسيلة للرد عليها والجدل فيها ، ولمو من قبيل المكابرة والمغالطة .

ويمكن لأي مسلم صادفه مثل هذا الأب ، أن يرد سريعا بهذا الرد ، ليسكت أي متهجم على الرسول والاسلام . . لكنا لا نريد أن نكتفي بهذا ، فقد يصادف المسلم إنسانا لا يؤمن بدين ، ويهاجم الاسلام والرسول من هذه الناحية ، كما يهاجم الانبياء السابقين ، ولذلك أضع أمامك بعض الحقائق الموضوعية التي تستطيع بها إنحام هؤلاء وهؤلاء . . .

### ■ حياة الرسول الخاصة في شبابه ورجولته:

كل انسان في شبابه معرض لأن يقع في زلات ، ولاسيا في الناحية الجنسية ، ولكن التاريخ يذكر لنا شدة استقامة الرسول في صباه وشبابه ، لا يختلف على ذلك احد من المنصفين . .

ونجده الله ، يتحدث عن فترة شبابه ، كما يتحدث عنها أي شاب ، أو أي رجل تعدى هذه الفترة من حياته ، فيقول ، وهو الصادق الأمين ، كما كان أهل مكة أعداؤه يقولون عنه ، قبل أن يبعثه

الله رسولا وبعد أن بعثه :

« ما هممت بشيء مماكان أهل الجاهلية يعملون به ، غير مرتين ، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد ، ثم ما هممت بسوء حتى اكرمني الله عز وجل برسالته » ثم يذكر هاتين المرتين فيقول :

د فإني قد قلت ليلة لغلام من قريش ، كان يرعى معي ، باعلى مكة ( أي بضواحيها ) : لو أبصرت لي غنمي ، حتى أدخل مكة ، فأسمر بها كما يسمر الشباب ؟

فقال: أفعل . .

« فخرجت أريد ذلك ، حتى إذا جئت أول دار من دور مكة ، سمعت عزفا بالدفوف والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان ابن فلان ، تزوج بفلانة بنت فلان ، فجلست أنظر إليهم ، فضرب الله على أذنى ، فنمت ، فها أيقظنى إلا مسالشمس :

« ثم جثت صناحبي ، فقال : ما فعلت ؟ فلت : ما صنعت شيئا ، ثم أخبرته الخبر . .

د شم قلت ليلة أخرى له مثل ذلك ، فقال : أفعل . .

فخرجت ، فسمعت حين جئت مكة ، مثل ما سمعت ، حين دخلت مكة تلك الليلة ، فجلست ، فضرب الله على أذني ، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس .

« فرجعت إلى صاحبي ، فأخبرته الخبر ، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمه الله عز وجل ـ برسالته ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري حـ ٢ ص ١٩٦ أخلاق النبي للدكتور أحمد الحوني .

قد يتظرف إنسان ويقول: وهل كان من المنتظر أن يحكي محمد عن نفسه ، ما يكون قد وقع له من هفوات شهوية في شبابه ؟ نقول اولا: إنه حكى ذلك وهو رسول ، ونشره على الناس ، وهو ين منزه عن الكذب ، على ان الذين عاصروا شبابه وعرفوه موجودون ، وفيهم أعداء له مغرقون في عداوته ، فلوكان هناك شيء يخبثه ، لما أمن ان يظهره أحد من أعدائه ، وهو يحكي واقعا حصل له ، ثم يقول: ما هممت بسوء حتى أكرمني الله بالرسالة ، لا يامن أن يأتي أحد ممن عاصروه وعادوه ، فيذكر له ما خباه لوكان . . ويسوء موقفه بذلك بين عاصروه وعادوه ، فيذكر له ما خباه لوكان . . ويسوء موقفه بذلك بين أصحابه . . فلولا وثوق الرسول مما يقول ، حتى لينفي عن نفسه مجرد المما والحديث النفسي بسوء ، ما جرؤ أن ينشر ويقول للناس : ما هممت بسوء حتى أكرمني الله بالرسالة ، ومعلوم أنه بعد الرسالة لا يهم بسوء ولا يفعله ، لاسيا بعد ان نعدى طور الشباب . .

ثم إن الذين عاشروه وخبروه في مكة شاباً ، ونفسوا عليه أن تزوجته خديجة ، بعد أن رفضت من تقدم اليها من كبارهم ؛ خلعوا عليه أشرف الألقاب التي كان يتطلع إليها كل شاب ، وكل رجل ، وهو لقب « الصادق الأمين » حتى أصبح يعرف به ، ولو لم يذكر اسمه « محمد » ، ولذلك كان محل ثقتهم ورضاهم ، حين اختلفوا حول وضع الحجر الأسود في جدار الكعبة ، ولما يكن قد أرسل ، بل كان رجلا عادياً مثل أي واحد منهم ، لكنه تميز عندهم بالصدق والأمانة ، ولمو كان لاهياً مثل شباب مكة ، لما أجمعوا على نعته بهذا اللقب . .

ثم إنه لما أرسل اليهم ، وعادوه ، وتفننوا في الكيدله ، والحطمن شأنه ، باتهامات متعددة ، لم يستطيعوا أن يجدوا تهمة تمسه من هذه الناحية ، فقالوا عنه : إنه شاعر ، وساحر ، وكاهن ، مما ذكره

القرآن، والتاريخ، ولوكانوا قد عرفوا عنه أية ثغرة أو نقيصة تشينه من هذه الناحية، لما ترددوا أبداً في النيل منه بها . .

فكان ذلك كله دليلاً قوياً على بياض صفحته ، مما تسود منه صفحات الشباب . .

وحين بلغ الخامسة والعشرين ، تزوج السيدة خديجة ! ولم يكن ينتظر التزوج بها ، وهي غنية ثرية ، وهو فقير ، وهي قد تزوجت من قبل ذلك مرتين ، ولكنها هي التي أعجبت به وباستقامته ، وخبرت أحواله حين خرج بتجارة لها الى الشام ، وحكي لها عبدها « ميسرة » الذي رافقه ، الشيء الكثير من أخلاقه وتصرفاته . .

ولوكان شاباً شهوياً ، تجرفه شهوته ، لكان من الممكن له أن يتزوج بكراً تليق وترضى به ، قبل أن يبلغ هذه السن كها هي العادة ، وكها كان يفعل أقرانه . . وكها كان يحث أصحابه بعد ذلك وهو يقول لهم « هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك » ؟!

ولكن هذه الناحية لم تكن تشغله .

ومع فارق السن بينه (٢٥ سنة ) وبين السيدة خديجة (٤٠ سنة ) حين تزوج بها ، وهي ثيب تزوجت مرتين قبله ، لم يفكر في الزواج من غيرها ، طيلة المدة التي قضاها معها وهي ٢٥ سنة منها ١٥ سنة قبل بعثته ، وعشر سنوات بعدها . . إذ توفيت والرسول على في سن الخمسين تقريباً .

ولوكان شاباً أو رجلاً تلعب به شهوته ، لكان في إمكانه أن يجري على عادة قومه ، ويتزوج على خديجة ، لا سيما عندما كبرت سنها ،

فقد توفيت عن نحو خمس وستين سنة . . وكان عليه الصلاة والسلام في سن الخمسين في ذلك الوقت . كان يمكنه أن يتزوج ، وهي تكبره بنحو خمسة عشر عاماً ، لا سيا بعد أن تخطت الخمسين والستين من عمرها ، ولكنه عليه الصلاة والسلام ، لم يكن يلقى بالأ لهذه الناحية ، التي تشغل أمثاله من الرجال عادة ، وظل معها ، حتى ودعها إلى مثواها الأخير ، وهو جد حزين عليها وفي لها . حتى لم ينسها طول حياته ، فكان يذكرها دائماً ، ويثني عليها ، على مسمع من زوجاته ، حتى لتقول السيدة عائشة رضي الله عنها : ما غرت من امرأة مثل ما غرت من خديجة ، لكثرة ذكر الرسول إياها ، حتى أنه كان يذبح الشاة ، فيتتبع صديقات خديجة ، يهديها إليهن . وذلك كله بعد موتها . .

وحين استبدت الغيرة مرة بالسيدة عائشة الشابة ، من كثرة ذكر النبي لها ، وثنائه على أيامها ، قالت له : « هل كانت الا عجوزاً أبدلك الله خيراً منها » ؟! فغضب الرسول ، حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ، ثم قال : « لا والله ، ما أبدلني خيراً منها . . » « الحديث » حتى قالت السيدة عائشة ، وهي تروي هذا : « فقلت في نفسي ، لا أذكرها بسوء أبداً » .

وهذا الذي يقوله الرسول على عن زوجة توفيت وفي وجه زوجته الشابة التي تحركها الغيرة ، يدل على منتهى حبه وتقديره ووفائه عليه الصلاة والسلام لها . . حتى آخر لحظة من حياتها ، بل حتى آخر لحظة من حياته على ، وبعد موتها وهي عجوز ، قد فرغت مما لا يفرغ منه النساء المتوسطات أو الصغيرات السن عادة . ولم يعد فيها مأرب للزوج الرجل ، وهو أقوى منها ، في الاربعينات من عمره .

لوكان مثل الرجال الذين يستجيبون لداعي الشهوة فيهم ، لتزوج وهو في الأربعينات، وهي قد شاخت ، تقبل على الستين بل تتخطاها ، وقد كانت له حينداك مندوحة ومبرر للزواج ، حتى في نظر السيدة خديجة ، والعادة جارية على مثل هذا . .

لكنه لم يفعل ، لأنه لم يكن مثل كل الرجال ، أو مشل هؤلاء الذين تلعب بهم شهواتهم ، ويتهمونه بأنه كان مثلهم رجلاً شهوياً ، تقوده شهوته !! حسبوه واحداً منهم !!

وخسئوا ، وضلت عقولهم ، وسيطر عليهم حقدهم وتعصبهم ، فلمو كان مثلهم تقوده شهوته ، لتزوج وخديجة رضي الله عنها وأرضاها ، قد دخلت في الشيخوخة المتأخرة ، وهو في أوج قوته ، تلبية لنداء شهوته . . ولكنه لم يفعل . .

ولوكان مثلهم لسارع بعد موت خديجة ، ليريح نفسه ، ويسليها بالمزواج من بكر أو شابة جميلة ، تعوضه طول عشرته لعجوز ، كالسيدة خديجة ، وتملأ عليه البيت كها يقال . .

ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يسارع إلى زواج . . وكانت أول واحدة تزوجها بعد خديجة امرأة كبيرة السن وهي :

■ ١ - السيدة سودة بنث زمعة : وكانت من أسبق النساء للاسلام ، متحدية بذلك أهلها ، وتزوجت ابن عمها ، وهاجرا للحبشة ، ثم عادا لمكة ، ولكن زوجها توفي . . وكانت لا تستطيع أن تلحق بأهلها الكفار الذين تحدتهم من قبل ، وخرجت عن رأيهم بإسلامها . وقد صارت كبيرة السن ، ثقيلة الحركة ، لا يرغب في مثلها أكفاؤها من الرجال . . وكانت مع ذلك فيها حدة . وسرعة غضب ،

ليس بها من المرغبات للرجال مثل ما بها من المنفرات. فمن لهذه المسلمة الكريمة التي آثرت الإسلام على أهلها ؟ وتحملت المتاعب مع زوجها، في هجرتها للحبشة ، واقامتها في دار الغربة ، فرارا بدينها ، ثم حين عادا لمكة ، لحقها سوء الحظ بوفاة زوجها . فأين تذهب ، وهي كبيرة السن ، بطيئة الحركة ، وفيها شدة وحدة ؟ فمن يرغب في الزواج بمثلها ؟ . . إنها إذن لضائعة . .

هنا يتقدم الرسول ، صاحب الرسالة ، والقلب الكبير ، والمسؤول الأول عن أصحابه المسلمين ، لينقذ هذه السيدة المسلمة من مأساتها ، وينتشلها من حيرتها وبؤسها . . ويضمها إلى رعايته معلنا زواجه بها قبل الهجرة بسنتين وبعد وفاة السيدة خديجة بأكثر من سنة . . ولكنه لم يدخل بها إلا بعد أن هاجر للمدينة .

فهل كان رجلاً شهوانياً حين تزوجها ، وقد فرضتها ظروف حياتها فرضاً على الرسول . . هل كان مثلها في هذه السن وهذه الصفات عن تسد شهوة أو ترضى رغبة ؟ ومع ذلك فلو كان شهوانياً منجذباً للنساء ، شغوفاً بهن شغف أمثاله من الرجال . لبادر بالدخول بها ، ولكنه ظل سنتين بمكة ، لم يدخل بها ، وهاجرت للمدينة ، وهناك دخل بها . فهل في ظل هذه الظروف ، يمكن أن يدعى عاقل ، أو يتصور مجرد تصور ، ان محمداً وجمدة تنوج تلبية لشهوة عنده ؟!!

وكانت الزوجة الثانية بعد وفاة السيدة خديجة هي :

■ ٢ - السيدة عائشة بنت صديقة : وأقرب أصحابه اليه: أبي بكر رضى الله عنه . . كانت لا تزال صبية ، وقد أراد الرسولﷺ أن يقوي

العلاقة بينه ، وبين صاحبه الأول أبي بكر أكثر مما هي عليه ، فخطبها وهو في مكة ، ولكنه لم يدخل بها إلا في المدينة ، وهي البكر الوحيدة في نسائه اللاتي تزوج بهن . لم يدخل بها إلا بعد نحو أربع سنين من وفاة السيدة خديجة ، وكان عليه الصلاة والسلام في أشد الحاجة إلى زوجة تقوم بشؤونه ، وترعى بيته ، لا سيا وان حال سودة كها رأينا ، فكانت زوجة اسها لا فعلاً . .

■ ٣ \_ السيدة حفصة بنت عمر : وقد حدث بعد ذلك أن استشهد

الصحابي « حنيس بن حذافة السهمي » زوج السيدة حفصة بنت عمر ، متأثراً بجراح أصابته في غزوة بدر . ولا شك أن عمر قد تأثر وحزن لوفاة زوج ابنته . وجرياً على العادة السائعة في ذلك الوقت عرض زواجها على صديقه أبي بكر ، فسكت ، ولم يجبه ، فاستاء عمر من هذا الرفض .

شم عرضها على صديقه «عثمان » وكانت زوجته رقية بنت الرسول ﷺ قد توفيت ، فقال عثمان له : لا أريد أن أتزوج الآن ، ربما لأنه كان يرمي إلى الزواج من بنت الرسول الأخرى: أم كلثوم . .

وصعب على العزيز عمر ، أن يلقى الرفض من صديقيه ، فذهب إلى الرسول يشكو إليه همه ، وقص عليه ما حدث مع صاحبيه : أبي بكر وعثمان . .

فهاذا تتوقع أن يعالج به الرسول هذا الموقف ، وهذا وزيره الثاني يشكو اليه همه وحزنه ، ويرثى لحال ابنته الثكلى ؟ أقسول : إن هنا موقفاً فرض نفسه على رسول الله ، فقد تزوج من قبل بنت صاحبه أبي

بكر ، وتزوج قبلها سودة بنت زمعة لظروفها السيئة . وليست بنت عمر أقل منهما ، وليس عمر أقل تطلعاً لشرف مصاهرة رسول الله من أبي بكر ، وهما معاً وزيراه المقربان ، وأعتقد أن رسول الله على بفطنته ، لا بد أنه لمح ذلك وقدره ، كما تأثر لما لحق عمر من غضب ، لتصرف صديقيه معه . وهو لا يريد أن يكون بين أقرب المقربين إليه أي شيء يمكن أن يفرق بينهم . .

ولذلك كان رد الرسول عليه : « يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ، ويتزوج عثمان ، من هي خير من حفصة » .

ولم يكن ذلك لغزاً صعب الفهم . . فلا بد أن عمر فهم على الأقل أن الرسول سيخطب بنته ، وفعلاً خطبها منه ، وتزوجها في السنة الثالثة من الهجرة ، وربط بذلك بينه وبين وزيريه - أبي بكر وعمر - برباط المصاهرة ، فوق رباط الدين ، وكرم عمر ، كما كرم من قبل أبا بكر ، بهذه المصاهرة . . وزوج عثمان من ابنته أم كلثوم ، وبذلك كرم الجميع ، وأزال سحابة الصيف التي أظلت نفس عمر رضي الله عنه ، وحمد أبو بكر وعثمان ربهما ؛ لعلاج الرسول هذا الموقف على هذه الصورة . . فهل كان زواجه من حفصة لشهوة ، أو كان حلاً لإشكال ، وتمتيناً للروابط . .

وتتوالى الظروف التي تفرض على الرسول أن يتقدم لعلاج ما ينشأ فيها ، وما تخلفه من مواقف . . ويجد نفسه وجهاً لوجه أمام حالة لا بد أن يتحمل هو وحده علاجها ، ولا يدعو غيره لهذا العلاج ، والرسول ﷺ كما يقول : عائل من لا عائل له ، ومن هنا تزوج :

■ ٤ ـ أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية : فقد حدث لها من الظروف ما فرض على الرسول أن يتزوجها ، ويرعاها ،

ويرعى أولادها . . وهل كان من الممكن أن يترك الرسول امرأة ، بادرت باعتناق الاسلام وتحملت ما تحملته في سبيل دينها ، هي وزوجها أبو سلمة « عبد الله بن عبد الأسد المخزومي » ، فهاجرا للحبشة ، ثم عادا وشهد الزوج الفارس غزوة بدر ، ثم غزوة أحد ، وجرح فيها ، ومات متأثراً بجراحه ، تاركاً زوجته المجاهدة المهاجرة ، وأولاداً له ، وهي كبيرة السن ، قد أجهدتها السنون والأحداث . . فمن يرعاها ويرعى أولادها في المدينة ، وهي مسلمة وأولادها مسلمون ؟ .

تقدم لها أبو بكركها تقدم لها عمر ، ولكنها اعتذرت ، لكبر سنها ، ولكثرة عيالها ، وشدة غيرتها . . وبقيت تجابه الحياة هي وأولادها ، ويشتد حزنها على رجلها الشهيد ، وعلى حالهم بعد استشهاده .

ولم يكن ليسهل على الرسول ؛ الأب الروحي للجميع ، والمسئول عنهم ، وعن الشهداء وأسرهم بنوع خاص ، أن يترك هذه الأسرة ، يرعاها الحزن ، وتهدها الحاجة ، ولا عائل لها يرعاها ، ويتكفل بها ، ويكون هذا مصير عائلات المضحين الشهداء . فذهب رسول الله إليها يواسيها ، ويطمئنها على حالها ، وحال أولادها ، وقال لها : سلى الله أن يؤاجرك في مصيبتك ، وأن يخلفك خيراً . فقالت : ومن يكون خيراً من أبي سلمة ؟ وهو رد يفيض بالحزن والهم . .

ولكنها وجدت فعلاً من هو خير من أبي سلمة ، وجدت رسول الله يعلن زواجه منها ، وكفالته لأولادها . . وكانت قد رفضت من قبل أن تتزوج أبا بكو أو عمر ، لأنها تعلم أنها كثيرة العيال كبير السن ، ومع ذلك شديدة الغيرة ، فلم تقبل على الحياة مع أي منها

وهي على هذه الحال ، أنفة منها أن تحمل واحداً منها همومها ، وعبء أولادها . وحين خطبها رسول الله صارحته أيضاً بما يمنعها من الاستجابة : « أنا امرأة كبيرة السن ، كثيرة العيال ، شديدة الغيرة »

فقال لها رسول الله ﷺ : ﴿ أَنَا أَكْبَرَ مَنْكُ سَنّاً ، وَأَمَا العَيَالُ فَإِلَى اللهِ ، وَأَمَا الغَيَالُ فَإِلَى اللهِ ، وَأَمَا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهِ أَنْ يَذْهِبُهَا عَنْكُ ﴾ . .

فهل امرأة على هذه الحال ، وبهذه العيوب ، يقبل عليها رجل تقوده شهوته وأمامه الكثيرات من الأبكار يتمنين ويتمنى أهلوهم مصاهرته ؟ ، أم أن هناك معاني عليا كريمة ، لا يدركها أمثال هؤلاء الحاقدين ، هي التي جعلت الرسول يقدم على زواجها ، ويتحمل ما يتحمل من أجلها ؟ بعد أن رفضت الزواج بمن تقدم إليها ، حتلا لا تحملهم وتحمل أسرتهم أثقالها ، وهي لا تضمن أن تستريح أو تستمر مع أي منها . .

أما رسول الله ، فهي ضامنة معه راحتها ، ورعاية أولادها ، لا سيا بعد أن صارحته بعيوبها ، والزواج منه شرف لا يعادله شرف آخر .

ولوكانت قد رضيت عن تقدم لها أولاً.. لانتهى أمرها ، ولماكان هناك مجال ليتقدم الرسول اليها ، ولكن كانت مشيئة الله سبحانه .. وأضيفت إلى الرسول أعباء جديدة .. لا أمرأة ترضي شهوة أي رجل ..

لقد كان على الرسول على الرسول في موقعه ، أن يقوم بما تقوم به الدول الآن من رعاية المحتاجين ، وكفالة أسر الشهداء ، وهو - كما يصفه الله - ﴿ عَسْرِيرْ عَلَيْهُ مَا عَنْتُ مَ حَرِيصَ عَلَيْكُمُ بِالمؤمنسين رؤوف

رحيم هر؟ ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هر؛ › ، وكما يقول المؤهنين من أنفسهم هر؛ › ، وهو الدولة ، وهو الوالد الحنون على أولاده ، وعليه واليه تؤول كفالة من لا كفيل له ، الوالد الحنون على أولاده ، وعليه واليه تؤول كفالة من لا كفيل له ، وكان يبذل هذه الكفالة أحياناً في صورة وسام عملي لأسرة الشهيد ، هو احتضانه المباشر لها ، بزواجه من زوجته ، ورعايته لمن يكون من أولاده ، رعاية مباشرة ، يتحدث بها المتحدثون من الأزواج وأسرهم في زهو وفخر ، ويعلمون أنهم لن يضاموا ، إذا استشهد عائلهم ، ولم يكن لهم عائل ، فرسول الله عائل الجميع ، فأية قوة معنوية تملأ نفوس المجاهدين وأسرهم ، وهم يرون مثل هذه الكفالة ؟

من هنا ، وانطلاقاً من هذا الخط ، تزوج الرسولﷺ أم سلمة ؛ كما تزوج زوجة شهيداً آخر في بدر هي :

■ ٥ - السيدة زينب بنت خزيمة « أم سلمة » : وكانت في الجاهلية تدعى أم المساكين ، لعطفها عليهم ، وبرها بهم ، استشهد زوجها في غزوة بدر ، وكانت امرأة عادية ، لا صبا فيها، ولا جمال يغرى بها الرجال فأكرمها الرسول بضمها إلى زوجاته في السنبة الثالثة من المجرة ، ولكنها لم تعش معه إلا قليلاً . وانتقلت إلى رحمة الله . .

وكان على بصفته رئيساً للدولة ، مسئولاً عن سياستها ، وعن اقامة التوازن بينها وبين من حولها عمن يمثلون مراكز قوى ، والعمل على توطيد دولته ، بصلات تربطها مع هذه المراكز . وكها كان يدأب الملوك على مر التاريخ على أن يعنوا بهذه الناحية ، ويصهروا مع ملوك الدول الأخرى ، ليامنوا جانبهم من ناحية ، وليضمنوهم في صفهم الدول الأخرى ، ليامنوا جانبهم من ناحية ، وليضمنوهم في صفهم

<sup>(</sup>٣) آخر سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب / ٦.

من ناحية أخرى . . كان للرسول ﷺ خطوات في هذه الناحية ، اتسمت أولاً بالإكرام وحسن الرعاية ، ومنتهى سمو الخلق ، وانتهت بالمصاهرة ، ليطفىء بها نار عداوة مشتعلة ، ومن هذا القبيل زواجه .

■ 7 - السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية : كان أبوها سيد بني المصطلق ، الذين تألبوا على رسول الله ودعوته ، وأعلنوا عداوتهم وحربهم له . . وانتصر عليهم المسلمون في السنة الخامسة من الهجرة ، وأسروا منهم من تمكنوا من أسره . . وكان من الاسرى سيدة كانت زوجة لمسافع بن صفوان ، وابنة سيد القبيلة ، ووقعت في سهم الصحابي « ثابت بن قيس » الذي أسرها ، فكانت من نصيبه ، فكاتبها على مال ليعتقها ، ولكنها لم تجد المال ، فذهبت للرسول تشكو إليه حالها ، وتقول له : «أنا بنت الحارث بن ضرار سيد قومه ، وقد كاتبني ثابت بن قيس ، وجئت أستعين بك » أي بمال أو دين . . وهنا كانت ألمعية رئيس الدولة القائد وكان الظرف المواتي الذي لم يضيعه في جذب بني المصطلق إلى صفه ، وكان إكرامه لعزيز قوم يضيعه في جذب بني المصطلق إلى صفه ، وكان إكرامه لعزيز قوم ذل ، فقال لها : هل لك في خير من هذا ؟

قالت : وما هو يا رسول الله ؟

قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك .

ولم تكن « برة » \_ وهو اسمها في ذلك الوقت \_ تحلم بهذا ، بل

كان همها أن تجد المال الذي تفك به رقبتها ، وتعود إلى أبيها . . ولذلك أسرعت ، وقالت : نعم . . وفعل رسول الله ما وعد به : فأعتقها وتزوجها ، . . وانتشر الخبر بين أصحاب رسول الله ، وأسرى بني المصطلق في يد بعض الصحابة يعانون ذل الأسر ، وتحدثوا : لقد

صار بنو المصطلق أصهارا لرسول الله ، فكيف نبقى على أسراهم في يدنا ؟ وأطلقوا أسراهم ، وحرروهم من السرق . . بسبب هذه المصاهرة . . حتى لكانت السيدة عائشة تقول : لا نعلم امرأة كانت خيراً وبركة على قومها من « جويريه » ، وهمو الاسم الذي أطلقه الرسول على « برة » زوجته الجديدة . .

أما بنو المصطلق وهم الذين انهزموا أمام جيش الرسول ، وعادوا بغيظهم وحسرتهم يندبون قتلاهم وأسراهم ، فقد وجدوا ما لم يكونوا يتوقعون ، لقد تزوج ( محمد ) المنتصر من ابنتهم ، وأطلق أسراهم ، وعادوا إليهم مكرمين ، كما أن بنتهم صارت إلى أكرم زوج ، وأفضل بيت . وصاروا أصهار الرسول ، يا له من شرف لم يكونوا ليتوقعوه . .

وأثرت هذه الخطوة الكريمة في نفوسهم أيما تأثير ، فأقبلوا على الإسلام ، ووقفوا مع الرسول ينصرونه ، بعد أن كانوا من أشد أعدائه ، ومن المحرضين عليه ، المثيرين القبائل من حولهم لمحاربته . .

خطوة من الرسول القائد ، كسبت للإسلام موقعاً جديداً ، وانصاراً عديدين ، لم تكن لتكسبها الحروب والدماء . . وكان الرسول على في ذلك الوقت يناهز الثامنة والخمسين ، فلم يكن ليقع تحت تأثير شهوة ، يتخذ هذه الخطوة لإرضائها ، ولكنها كها يقولون : وضربة معلم ، . . سياسية ، كسبت للإسلام والمسلمين أنصاراً أقوياء مخلصين . .

فهل يعاب على الرسول ، وهو القائد المسئول عن دعوته وأمته ، - أن يتخذ هذه الخطوة ، التي يتخذ مثلها كثير من الملوك والرؤساء ، لتوطيد علاقاتهم مع دول مجاورة ، أو غير مجاورة ؟ وهذه دول أوربا تتشابك أنساب الأسر المالكة فيها ، وتتعاطف ؛ بسبب المصاهرة من زمن بعيد ، مما كان له تأثير على مجرى الأحداث فيها . .

فلماذا نخرج هذه الواقعة عن حيزها وظروفها ، ونجرها جرا الى ظروف الشهوة ؟

إذا كان هناك تعليق أو نقد ، فليكن منصباً على هذه المصاهرة السياسية ، وليقولوا لنا : ما عندهم عنها ؟

ولم تكن هذه هي المصاهرة السياسية الوحيدة ، بل كان معها غيرها ، جرياً على سياسة مرسومة معمول بهافي العالم وعلى مر التاريخ . لقد كانت مصاهرات الرسول على بعد زواجه بالسيدة خديجة محكومة بمنطق مصلحة الدعوة الاسلامية ، سواء فيمن تزوج بهم،أو فيمن زوجهم ببناته ، فالخلفاء الراشدون الأربع - وهم أعيان وكبار صحابته ، والمضحون الأول في سبيل الدعوة - ربط اثنين منهم بالتزوج من بنتيها : عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر ، واثنين منهم آخرين زوجها الرسول ببناته و عثمان بن أبي عفان ،

ثم دارت الزيجات الأخرى: إما في دائرة الكفالة للزوجات والأولاد تكريماً للشهداء، وتقوية للروح المعنوية في الأحياء، خدمة للاسلام، وإما في دائرة خدمة الاسلام أيضاً من ناحية المصاهرة السياسية التي تجمع الأنصار، وتقوي أزر المسلمين. وتقلل من الأعداء، وتهز من روحهم العدائية. وتحملهم على الانكماش. . .

هكذا دارت زيجات الرسولﷺ في هذه الدائرة ، التي تدور . حول مصلحة الدعوة ، بعيداً عن التهريج الحقدي ، الذي هرج

ويهرج به هؤلاء ، ويشغبوا على الاسلام ورسوله ، لحاجة في أنفسهم نعرفها ، فليسوا من البلهاء الـذين لا يعقلون ، ولكنهم عقلاء حاقدون ؛ أعهاهم حقدهم عن الحق الذي لا ريب فيه . .

وفي هذه الدائرة كان زواجه أيضاً بالسيدة رملة المعروفة باسم :

■ ٧- أم حبيبة بنت أي سفيان: وكان أبوها رأس الكفر والعداوة لرسول الله ، وهو في مكة ، وبعد أن هاجر للمدينة ، وقد أسلمت هي في مكة ، على الرغم من أبيها ، وهاجرت مع زوجها وعبيد الله بن جحش ، إلى الحبشة ، فراراً بدينها ، ولكنه ما لبث أن تنصر هناك ، ودعاها إلى متابعته ، ولكنها أبت ، وأصرت على دينها ، ومات هو هناك ، وظلت وحيدة ، حتى عادت للمدينة في السنة السادسة من الهجرة ، عام الهدنة . وما كانت لتذهب الى أبيها ، وقد ناصبته العداء من قبل وقطعت ما بينها وبينه ، حين أسلمت وهاحرت ، فلم العداء من قبل وقطعت ما بينها وبينه ، حين أسلمت وهاحرت ، فلم أعداء من قبل وقطعت ما بينها وبينه ، حين أسلمت وهاحرت ، فلم أمثالها . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالها . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالها . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالها . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان لها من مواقفها هذه ما يسجل لها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان ها من مواقفها هذه ما يسجل ها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان ها من مواقفها هذه ما يسجل ها بكل تقدير فمن المثالة . . وكان ها من مواقفها ها بكل تقدير فمن المثلة وكل المثل

يتلقاها ويكرمها ، ويعرف قدرها إلا الرسول ؟ ومن يكافئها على هذا الموقف ويرعاها ، إلا راعي الأمة ، وحامل مسئوليتها ؟ .

ولذلك كله ، واحتالاً لتألف أبيها ، تزوجها الرسول على العام السابع من الهجرة . يعني والرسول يحمل على كاهله أعباء ستين سنة ، وأعباء الدعوة الاسلامية ، والدفاع عنها في حروب متتالية ، وما كان لمثله في هذه السن ، وأمام هذه الأعباء أن تتحرك فيه شهوة لزوجة جديدة . . ولكنه كأن قدره الذي تحمل أعباءه في صبر ، ورضا نفس ، وانشراح صدر ، ما دام هذا كلمه من أجل الدعوة الاسلامية . .

■ ٨ - السيدة زينب بنت جحش : وكان قدره أيضاً أن يلقى الله عليه عبء تجربة جديدة مرت على النفوس ، خارجة عن تقاليد العرب وما ألفوه ، وساروا عليه . . وما كان غيره ليتحمل الدخول في هذه التجربة ، ولا تتوفر له ظروفها ، وحتى لو خاضها غيره فلن تكون لها قوتها . .

فقد حرم الله التبني ، بقوله ﴿ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ﴾(٥) وكان ذلك هدماً لعادة عربية متاصلة ، بنوا عليها آثارها من أن الأب المتبني لا يتزوج امرأة ابنه بالتبني ، كما لا يتزوج امرأة تزوجها ابنه بالنسب

فحكم الاثنين واحد عندهم ، لا فرق بين الابن بالتبني ، وبين الابن بالنسب ، مما يدل على تأصل عادة التبني فيهم .

والقضاء على العادة المتأصلة في مثل هذه صعب وعسير ، ويقضي باتخاذ اجراء قوي يحدث دوياً ورجة في النفوس ، يجعلها تنفض هذه العادة سريعاً وبشيء من السهولة على النفس بدلاً من أن يسلك سلوكا بطيئاً متدرجاً للقضاء عليها . واختار الله الطريق الأول السريع الحاسم ، للقضاء على هذه العادة .

والناحية العملية هي دائها الناحية الحاسمة في سن تشريع وفي إبطال عادة . . والله سبحانه قد أصدر أمره بإبطال التبني . . ولكي يؤكد هذا الأمركان من الطبيعي ، أن يلغي آثاره ، وكان من اثاره عدم التزوج بامرأة تزوجها المتبني . فليلغ إذن هذا الأثر وبتجربة عملية رائدة وحاسمة .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب / ١

ولكن من يمكن إجراء هذه التجربة عليه ، ويكون لهما وقعهما ودويها ؟

لا أحد غير رسول الله ، يخوض هذه التجربة ، فهو سيلبي توجيه الله في ذلك ، وهو محل الثقة والقدوة من الجميع ، لا سبيل لأحد أن يشكك فيا يفعله أو يتردد في الاقتداء به ، والمواد التي ستجري بها التجربة موجودة ، قد أعدها الله وهيأها بحكمته . فزيد بن حارثة كان الرسول قد تبناه ، منذ كان في مكة قبل البعثة جرياً على عادة العرب ، أعتقه واتخده ابنا له ، فكان يدعى « زيد بن محمد » وسارت الحياة على هذا ، بعد انتقاله وهجرته للمدينة ، يدعوه الرسول ويدعوه المسلمون والعرب : زيد بن محمد ، وعندما نزلت الآية بإبطال التبني وقالت وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله و دعاه النبي لأبيه فصار : زيد بن حارثة .

لكن العرب الذين تأصلت فيهم عادة التبني يحتاجون إلى هزة قوية ، تحملهم على إلغاء هذه العادة \_ كها قلنا \_ والغاء اثارها . ومواد التجربة موجودة : زيد المتبنى . . والمادة الثانية للتجربة ، كانت زوجته « زينب » التي طلقها ، لما استحالت العشرة بينهها . . وكانت بنت عمة رسول الله ، وخطبها الرسول لإبنه زيد ، فأبت وأبى اخوها عبد الله اولا ، لانها شريفة بنت عمة الرسول ، وزيد كان عبداً اعتقه الرسول ، وزيد كان عبداً اعتقه الرسول ، وليس له أسرة يعرف بها برغم ما يقال له : زيد بن محمد !!

وكان الله سبحانه يدبر للأمر ، وهو بكل شيء عليم . . فأنزل آيات من القرآن في شأن هذا الموقف ،ويعيب على زينب وأسرتها ، رفضهم وعدم الاستجابة لرسول الله ، ويقول ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن

### يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴾ (٦) .

وكان لهذه الآية وقعها الشديد على نفس زينب واخيها المتمنعين الرافضين لرأي الرسول ، فسارعا بالقبول خضوعاً لله وله ، وتزوجها زيد ، ودخل بها ، وعاشا معاً . . لكن أية معيشة ؟ . فمها تستسلم زينب لأمر الله ورسوله وتنفذه ، فإن لها قلبها ونفسيتها ، وليس من السهل تحويل القلب ، وإجباره على الاستجابة ، ولذلك ظلت معيشتها مكدرة منغصة ، فهناك حائل قلبي وحاجز نفسي يحول دائماً بينها وبينه ، ولا بد أن تظهر آثاره على تصرفاتها معه فوق أنها كانت تتعالى عليه ، وتؤذيه بأنها شريفه ، وهو عبد عتيق . مما لم يكن يطيقه زوج .

وإذا كان زيد قد راض نفسه على التحمل في بادىء الأمر ، وكان يعلل نفسه بأنها ستنتهي عن هذا ، عندما تمضي أيام على الزواج وتنكسر حدتها ، فإنها لم تهدأ ، واستمرت تعايره وتؤذيه ، فاضطر أن يرجع إلى رسول الله ويشكو إليه . وكان الرسول قد أعلمه الله بهذه التجربة التي سيجريها عليه قبل ذلك ، ليهيء نفسه على تحملها . .

وكانت الأحداث تتوالى أمامه ، لتقترب به من إجراء التجربة ، والرسول مع خضوعه التام لأمر الله وإرادته ، بشر ، يعتري قلبه ويجري عليه ، ما يعتري قلوب البشر ، ويجري عليهم ، فكان في قلبه شيء من الزواج بامرأة تزوجها ابنه المتبنى ، خوفاً من تعيير العرب له ، واستنكارهم ، وللرأي العام سلطانه \_ ولذلك كان اذا اشتكى زيد اليه ما تفعله معه زوجته « زينب » ويطلب تطليقها يقول له « أمسك عليك زوجك واتق الله » . تمهل واصبر عسى أن تغير من سلوكها ، ويصلح

<sup>(</sup>٦) الأحزاب / ٣٦.

حالها ، إلى مثل ذلك ، مما تفيده عبارة القرآن الموجزة ، لكي يؤخر ما استطاع وقت التجربة المرة التي يقبل عليها ، وذلك من واقع الطبيعة البشرية ، لا رفضاً لها ، ولكن تخوفاً وتأجيلاً . . فالموت حق وآت لا ريب فيه ، ولا مفر منه ، ولـكن النفس مع ذلك تكره وقوعه ، وتحاول ـ ما استطاعت ـ تأجيله بالعلاج وغيره . .

وإذا كان هذا هو موقف الرسول ، ومدى تخوفهمن التجربة، مع خضوعه لها ، فهاذا ـ إذن ـ كان المنتظر أن يحدث من غيره لو اختير لها ؟.

وقد عاتب الله رسوله على هذا الموقف ، وعلى خشيته هذه الخشية من الرأي العام ، حتى لتحمله على تأجيلها ما أمكن . . فيقول له (٧) ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لَلَّذِي أَنعُم الله عليه وانعمت عليه ( انعم الله بالاسلام وانعمت عليه بإعتاق يشير الى زيد ) ، امسك عليك زوجك ( ولا تطلقها ) واتق الله . وتخفى في نفسك ما الله مبديه ( وهو زواجك المرتقب من زينب ) وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ( تخشى كلام الناس واللائق بك الا تقف هذا الموقف ) فلها قضى زيد منها وطرا زوجناكها ». ولم كل هذا ؟ يقول الله معللاً له : ﴿ لَكِي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ﴾ أي دخلوا بهن ، وكان أمر الله مفعولاً » نافذاً لا محالة ، هذا هو الغرض من التجربة ، وهو ألا يتحرج أحد من التزوج بامرأة ابنه المتبنى فقد رأى المسلمون والعرب جيعاً أن محمداً تزوج فعلاً من امرأة ابنه زيد رأى المسلمون والعرب جيعاً أن محمداً تزوج فعلاً من امرأة ابنه زيد التبنى ومن آثاره . . فلم يعد للتبنى مكان في المجتمع المسلم ، وبالتالي التبنى ومن آثاره . . فلم يعد للتبنى مكان في المجتمع المسلم ، وبالتالي التبنى ومن آثاره . . فلم يعد للتبنى مكان في المجتمع المسلم ، وبالتالي

 <sup>(</sup> ٧ ) في سورة الأحراب / ٣٦ - ٣٧ .

آشاره التي تترتب عليه . . وما كان ليقضي بقوة على هذه العادة المتأصلة ، إلا بتجربة عملية كهذه ، وما كان أحد ليقدر على تحمل هذه التجربة إلا محمد ، وما كان لها من قوة وأشر إلا بإجرائها على القدوة والمثل الأعلى ، الذي يقتدى به الجميع . . خطوات يأخذ بعضها ببعض ، وأجزاء طبيعية للتجربة الرائدة ، لكي يتم نجاحها بتفوق .

لهذا ولهذا وحده تزوج الرسول: زينب بنت جحش (بنت عمته ، وما كانت بعيدة عنه قبل ذلك ، بل كان عندها وعند أهلها أمل أن يتزوجها، حتى انهم ظنوا - حين ذهب اليهم - أن الرسول سيخطبها لنفسه ، وفرحت وفرحوا ، ولكنهم صدموا ايما صدمة ، حين عرفوا أنه يخطبها لابنه المتبنى « زيد » . ومن زيد ؟ إنه العبد العتيق . . فلم يقبلوا إلا بعسر وبأمر قرآني من الله مع عتاب وتهديد ، لم يترك لهم أي خيار . ولذلك قيل : إن زينب هي الوحيدة التي تدخل الله وقضى بزواجها الأول ، من زيد ، وزواجها الثاني ، من رسول الله . . ولم تكن هذه العناية الألهية بأمسر زواج ، هـو متسر وك عادة لاختيار الطرفين ، لولا أنها خطة موضوعة مرسومة ، رسمها المخطط والمدبر الأعظم سبحانه لغاية يريدها هو « وما كان لهم الخيرة من أمرهم » الأعظم سبحانه لغاية يريدها هو « وما كان لهم الخيرة من أمرهم » أمره إذا أراد امراً أن يقول له كن فيكون » (٨) .

فمن ذا يقول بعد هذا إن هذا الزواج بزينب كان برغبته ، حتى يقول : إنه كان تلبية لشهوة منه ـ كما يقول بعض الحاقدين الملفقين ، ويخترعون قصة ينسجها حيالهم حول الرسول ، وهي لا تليق بخلق الرجل العادي . . فيدعون أن الرسول أحبها وهمي زوجة لزيد ،

 <sup>(</sup> ٨ ) آخر سورة د يس .

وتعلق قلبه بها ، واتجه إلى الزواج منها ، وكان الرسول رجل من المستهترين الذين يسطون على زوجات الغير ، وكأن الله - تعالى عن ذلك - يبارك هذا الاستهتار وهذه الرغبة . فيقول له ولم لا ؟ لم تخفي في نفسك هذه الرغبة « وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس . . . ؟ » كأن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - على نفسهم ، متحلل مثلهم ، يبارك مثل هذه العلاقات ، كها يباركون العلاقات الآثمة بين بناتهم وبين الشباب !! هل يعقل أن يطمع الرسول في زوجة لأحد أصحابه ؟ وحتى على فرض أن ذلك حصل وهو مستحيل - فهل يعقل أن الله يبارك مثل هذا التصرف الخارج من الأخلاق بين عامة الناس ؟ سبحانه وتعالى عن ذلك . .

إنهم ينسجون القصة من خيوط خيالهم المريض، ونفسيتهم المتحللة ، ولا يتورعون أو يستحون .

إن الله يقول ﴿ رُوجِناكُهَا لَكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنَسِينَ حَرْجٍ فِي أَرْوَاجٍ أَدْعِيائُهُم . . ﴾ ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء ويدعون ، لما كان هناك حاجة لتدخل الله ، ولكان من المنطق السليم أن يقول : رُوجِناكُهَا لنلبي بهذا الزواج رُغبتك وشهوتك ونرضيك . .

ولكنه علل قصة النواج كلها بعلة: ألا يتحرج المؤمن من التزوج بعد ذلك بامرأة تزوجها ابنه بالتبني ، ولذلك تصدى الله للدفاع عن الرسول ، أمام الرأي العام وعيبه عليه في تزوجه بزوجة ابنه بالتبني ، قال : ﴿ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ﴾ فيما قضاه وأوجبه الله وأراده فهو ينفذ أمر الله وإرادته لا إرادته هو ، وهي سنة درج عليها الرسل جميعاً : ان يطيعوا ويمتثلوا . والرسول قد نفذ ما قضى الله ، فلا يتوجه أحد عليه بلوم في هذاالنواج ، لأنه

حالف فيه عادة قومه .

وهل يتصور بعد هذا أحد أن الرسول أقبل على هذه المتاعب كلها لمجرد شهوة ، وما كان شاباً تدفعه شهوته ، وهو حين كان شابـاً لـم تدفعه شهوته لشيء ولوكان سهلاً ؟ فها بالنا وهو في الستين ؟

هذه حقيقة زواج الرسول بزينب ، وهي بعيدة كل البعد عن مثل هذه السخافات التي يروجها الضالون المضللون ، والتي قد تروج على بعض الطيبين « المغفلين » من المسلمين فيرددها ، مسحوراً عقله بقصة حب وغرام تستهويه ، فلا يلتفت إلى ما فيها من سم ، وطعن خبيث على طهارة الرسول . والطيبون « المغفلون » هم الذين يسارعون في التصديق بكلام ربما يكون ضدهم ، وفيه حتفهم وهم مرجودون بيننا وفي كل زمن ، فإياك أن تكون واحدا منهم . .

■ ٩ ــ السيدة صفية بنت حيى: أما زواج الرسول بالسيدة صفية بنت حيى بن أخطب فهو زواج سياسي وانساني ، فهي بنت سيد بني النضير زعيم اليهود في المدينة ، وكانت بمن أخرجهم الرسول منها ، وأقامت في خيبر مع يهودها ، فلما فتح الرسول خيبر ، وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في السنة السابعة من الهجرة . . وجاءت من نصيب أحد المسلمين ( دحية الكلبي ) .

ولإحساس الرسول ﷺ بقيم الناس ، ورحمته بعـزيز قوم ذل ،

صرف دحية عنها فأمن أن يسيء معاملتها . وقال له : اختر غيرها . . وكرمها وجبر خاطرها فخيرها : بين أن ترجع إلى قومها ، وبين أن تقيم ، ويعتقها ويتزوجها . . وهو يرمي بذلك إلى أن يقيم الجسور ثانية بينه وبين اليهود ، ويطفىء ولو شيئاً مما في نفوسهم عليه وعلى الإسلام ، بعد أن قضى عليهم في المدينة وعلى شوكتهم في آخر جيوبهم

( خيبر » .

ولو اختارت الرجول إلى قومها ـ وهو الذي يختاره كل أسير ـ لأرجعها الرسول ، ولكنها آثرت أن تقيم معه وتنال شرف الزواج منه ، على الرجوع إلى قومها . . برغم ما تعلمه ، ويعلمه كل من يحيط بالرسول ، من الشظف الذي يعيش فيه هو وزوجاته .

ولذلك شك بعض المسلمين في نواياها ، وباتوا يحرسون خيمة الرسول ليلة الدخول بها ، أثناء عودته من خيبر .

وعاشت صفية زوجة للرسول ، وفية أمينة ، ومن أمهات المؤمنين ، مكرمة كل التكريم منه ﷺ ، تحظى بعطف ورعايته ، ودفاعه عنها ، حينا تتعرض لها زميلة من زميلاتها بكلمة تؤذيها ، ولها وضعها الحساس .

دخل عليها مرة ، فوجدها تبكي ، فسألها ، فقالت : بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني ، وتقولان : نحن خير من صفية ، لأننا بنات عم الرسول وأزواجه . . فقال لها : ألا قلت لهن : كيف تكن خيراً مني ، وأبي هارون ، وعمي موسى ، وزوجي محمد ؟!»

لقنها رسول الله وخراً لها تعتز به ، أمام من يعتز عليها بنسبه . . حتى لا تشعر بشيء من المرارة وهي في كنف رسول الله . . وهي بحكم نشأتها وتاريخ أهلها ، غريبة على مجتمعها الجديد ، في بيت رسول الله ، لا بد أن يلقى عليها الماضي شيئاً من ظله . . فكان رسول الله ، بما عرف عنه من ود وكرم خلق ، ولا سيا مع أهله وزوجاته ، حفيا بها دائماً ، لتعويضها عها قد تحسه ، ولهذا ظلت وفية له يخير ، في حياته ، وبعد مماته ، حتى توفيت ودفنت بالبقيع .

فإذا كان لأحد أن يطيل لسانه ، ويتناول هذه الزيجة ومثيلاتها بالنقد ، فعليه أن يتذكر - قبل أن ينقد - أن الكثيرين من الملوك والرؤساء تزوجوا من الأسر التي هزموها ، وقضوا على ملكها ، رغبة في التخفيف مما أصابها ، وجبرا لخاطرها ، وكسراً لحدة عدائها ، وتأليفا لقلوبها . . فهل هناك من ضير إذا استعمل الرسول هذه السياسة لمصلحة الإسلام ؟

■ ١٠ - السيدة ميمونة : ويأتي زواجه بالسيدة ميمونة بنت الحارثة الهلالية ، بظروفه التي أحاطت به ، وكأنه كان مفروضاً عليه بظروفه التي أحاطت به ، كانت قد تزوجت مرتين ، ولها صلات وثيقة ببيوت العرب ، ومنها بيت الرسول وآله . . حيث كان لها أخوات ربطت بين هذه البيوت كلها ، فأخت لها كانت زوجة العباس عم النبي على ، وهي : أم الفضل ، وأخت لها ثانية كانت أم خالد بن الوليد ، وأخت لها زوجة لجعفر بن أبي طالب ، وأخت كانت زوجة لحمزة بن عبد المطلب ، غير أخوات أخريات في بيوت كبيرة . .

ولما تأيمت ، وكانت قد كبرت سنها ، وذهب رواؤها وجمالها ، أبدت رغبتها وأملها في الزواج من رسول الله ، وفوضت الأمر لزوج أختها : العباس . ولما لقى العباس رسول الله في عمرة القضاء عرض عليه هو وجعفر ، وكل منها زوج لأختها أن يقبل الزواج من ميمونة ، التي وهبت نفسها له ، طلباً لتشريفها وتكريمها . وكان موقفاً في غاية الحساسية ، فهي قد وهبت نفسها ، لا تريد الا التشريف والتكريم ، واللذان عرضا على الرسول أمرها لها صلة وثيقة به وبها . ولها أخوات منبئات في بيوت عربية كريمة ، ستصير لها صلة برسول الله ، وغالباً ما تثمر هذه الصلة ، دخولاً في الإسلام ، أو على برسول الله ، وغالباً ما تثمر هذه الصلة ، دخولاً في الإسلام ، أو على

الأقل مهادنة له ولرسول الله . . وذلك كله بجانب مودته لعمه وابن عمه واستجابته لطلبهما . .

ولهذا كله قبل الزواج من ميمونة بالرغم من كبر سنها ، وسبق رُواجها مرتين ، وكان اسمها « برة » فسهاها ميمونة وفي شأنها نزل قوله تعالى ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ (٩) .

مارية القبطية: وقد انضمت إلى بيت الرسول سرية قبطية جميلة ، من بنات مصر ، أهداها المقوقس حاكم مصر ، هي وأختها سيرين ، إلى الرسول بَيِّة ، رداً على رسالته إليه ، مع حاطب بن أبي بلتعة ، يدعوه فيها للاسلام، فتلقاه لقاء حسناً ، ورد على الرسول رداً حسناً ، شفعه بهذه الهدايا . . وما كان للرسول بي إلا أن يقبل هذه الهدايا ، ووهب سيرين لحسان بن ثابت ، واحتفظ بجارية .

وما كان من المستساغ أن يستصغر الرسول هذا الرد وهذه الهدايا ، ولو أنه وهب الاثنتين ، لكان في ذلك شيء ، وإذا احتفظ ولو بأحداهما كان ذلك تعبيراً عن تقديره للهدية . . وهو الانسان الحساس كريم الخلق ، ومعلم الناس كيف يكون الذوق . ولهذا احتفظ بجارية القبطية ، كسرية له ، وأسكنها في مكان خاص بها ، بعيدا عن مساكن زوجاته ، حيث كان يذهب اليها ، بين آونة وأخرى في مكان يقال له الأن « مشربة أم ابراهيم » .

وكم كان سرور الرسول ـ وهو في هذه السن ـ حين عرف أنها ملت منه ، فكل زوجاته حتى الشابة عائشة ، لم تنجب له ولدا تقربه

<sup>(</sup>٩) الأحزاب / ٥٠ .

عينه ، فكانت ولادة ابراهيم فرحة كبرى شعب في نفس الرسول وحياته ، ورفعت منزلة أمه ومبارية المصرية القبطية ، ، الى منزلة الزوجية لرسول الله . واحتلت مكانا خاصا في قلب الرسول والد ابراهيم ، وإن كان ابراهيم لم تطل به الحياة ، فاختفى سريعاً من حياة الرسول ، كشهاب أضاء ثم اختفى ، وكان ذلك أثره البالغ في نفس الرسول . .

هذه هي ظروف زواج الرسول على الباعث عليها شهرة ، بل وهي ظروف بعيدة كل البعد عن أن يكون الباعث عليها شهرة ، بل كانت الشهوة أبعد ما تكون عنها . وإنما كانت الظروف الإنسانية والسياسية هي التي أحاطت بهذه الزيجات ، وفرضتها فرضاً ، وهو عليه الصلاة والسلام قد تخطى الخمسين ، ويحمل مع كبر سنه هموم الدعوة وحمايتها . على أن هذه الزيجات قد تمت كلها في ظل العادة الجارية عند العرب وقتئذ ، بعدم وضع حد أقصى لمن يتزوج بهن الرجل ، كانت مع ذلك تبعاً لظروفها التي عرفناها والتي يمكن أن نسميها ظروفاً قاهرة ، بعد أن ظل الرسول محتفظاً ومحافظاً على زوجة واحدة هي السيدة خديجة حتى بلغ سن الخمسين ، وتعدى عمر الفتوة والشهوة . . ولما يكن قد نزلت آية التحديد بأربع من سورة النساء والشهوة . . ولما يكن قد نزلت آية التحديد بأربع من سورة النساء فقد تمت هذه الزيجات في نحو السنة السابعة تقريباً ، ونزلت آية التحديد في نحو السنة الثامنة . .

لكن لماذا ؟

<sup>(</sup>١٠) في سورة النساء

وللمتقولين أن يقولوا: لماذا لم يمسك الرسول أربعاً من زوجاته ، ويفارق باقيهن كما أمر صحابته ؟ لماذا أبقى تسع زوجات معه بعد نزول الآية بينا أمر صحابته عن كان متزوجاً بأكثر من أربع أن يمسك أربعاً ويفارق الباقيات ؟ هنا يكون التساؤ ل وارداً ، وهنا يكن أن نتفاهم أو نتفهم ، ولكن بدون حقد أو تحامل ورأي مسبق نصر عليه . . لقد تزوج الرسول بهذه الزوجسات ، وكان لكل زوجة ظروفها الخاصة التي عرفناها والتي يمكن أن نصفها بأنها ظروف قاهرة ، فرضت على الرسول الزواج ، فلم يكن الزواج مما يمكن أن نسميه : اختيارياً بحتاً ، وكانت الظروف كلها تتصل بمركز الرسول ، كرسول وكولي للأمة مسئول عن كل كفالة من يمتاج لكفالة ، ومسئول عن تكريم الشهداء والمجاهدين ، ومسئول عن صلته السياسية ولهيس دولة ـ بالمراكز السياسية حوله . .

ومسئول عنصلته السياسية - كرثيس دولة - بالمراكز السياسية حوله . .

فكم يكن - إذن - رجلاً عادياً ليس له الا الظروف العادية ، يتحرك في فلكها الضيق بناء على ظروفه الحاصة الضيقة . ولكنه كان إنساناً له هذه الظروف العامة أو الحاصة بمركزه . . وهو في هذا ليس بدعا بين العظهاء الذيب يعيشون في ظل ظروف خاصة بهم تحكم تصرفاتهم ، ولهذا كان مما لا بد منه ، أن يتصرف في ظل هذه الظروف ، وتحت ضغطها ولأجلها تزوج ، ولأجلها أبقى ، وإلا فمن يستبقى منهن ، ومن يترك ؟

هل يترك واحدة من اللاتي آواهن وأكرمهن ، وأكرم بإكرامهـن الشهداء أو المجاهدين ؟

هل يترك واحدة من بنات وزيريه ؟

هل يترك واحدة من اللاتي تزوج بهن لتوطيد علاقة ، أو جبـر خاطر ، أو جدب قبائل للاسلام ، أوكسر حدة عداوة له ؟

وقد نزل من القرآن و وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ، أن ذلكم كان عند الله عظياً (11) فكان اللاتي يطلقهن يجنى بذلك عليهن ، فلا هو أبقاهن ، ولا هن يستطعن أن يتزوجن بعده ويعشن في ظل رجل وكفالته ، يحميهن ويسترهن . وينقلب الشرف الذي حازته كل منهن بزواجها من الرسول ، إلى بلاء على من يطلقهن ، ويستغني عنهن ، وهل كان مثل هذا أو بعضه ، عا يلسق برسول الله ، أو حتى من عظيم في قومه ؟ وإن لم يكسن رسولاً ؟ . .

إن الظروف القاهرة ، أو شبه القاهرة ، التي أملت عليه عليه بمن بصفته رسولاً ورئيس دولة أن يتزوج بمن تزوج بهن كلهن ، وهو يعيش عيشة أدنى من عيشة الكفاف . هي التي أملت كذلك عليه ، أن يظل محتفظاً بهن . وكان ذلك من خصوصياته ، إعمالاً لهذه الظروف وتقديراً من الله سبحانه للمسئوليات التي يتحملها .

ولم يكن الاحتفاظ بالوضع القائم في بيت الرسول ، ومع زوجاته ، كلهن ، لمصلحته الخاصة ، أو طمعاً منه في اراحة أو لدة يريد استيقاءها .

فلقد كن \_ مع مقامهن ومقام بيت الرسول \_ تتغلب عليهن أحياناً طبيعة النساء الضرائر-بعضهن مع بعض \_ مما كان يجلب التعب لرسول الله ، وكن-كطبيعة الانسان ولا سيا النساء \_ يتطلعن الى مستوى من

<sup>(</sup>١١) الأحزاب / ٥٣ .

المعيشة ، افضل بما كن يعشن فيه ، وكن لذلك ينغصن أحيانا على الرسول حياته بطلباتهين ، حتى اضطر الى هجرهين مدة ، ظن الصحابة حينئذ أنه طلقهن ، ونزلت الآيات الكريمة تعالج هذه الأزمة التي نزلت ببيت رسول الله ، وتخيرهن بين أن يرضين مع الرسول بالمعيشة كما هي ، أو يطلقهن الرسول ليتمتعن بما يتطلعن اليه ، من مستوى من المعيشة أعلى « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن

اجرا عظيا ١٢١١) وهي آية صريحة ناطقة بسبب الأزمة التي حدثت .

وكان بعضهن يثرن قلاقل في البيت العظيم ، متأثرات بما في طبيعة الضرائر من الغيرة ، ويتحزب هذا البعض على الرسول وبعض الزوجات ، ويثرن مؤامرات وقضايا تتعبه وتحرجه ، حتى لتبلغ الجرأة ببعضهن أن يتهمنه بعدم تحري العدالة بينهن ، متأثرات بحدة الغيرة عندهن ، فيا كان الرسول إلا عادلا في كل ما يملكه ويستطيعه ، ولكنها الغيرة التي تتعدى الحدود . وتشغل الرسول عن مهاته الكبرى في تبليغ الرسالة ، وسياسة شئون الدولة ، وما كان مشل هذا الذي في تبليغ الرسول أحياناً من مؤامرات ضد بعضهن البعض ، ومن قضايا تحرجه وتشغله ، مما يجوز له أن يستمر ، ولا مما يليق ببيت النبوة .

ولذلك أنزل الله قرآناً يعالج به هذا الموقف في حزم ، ويقضي عليه في حسم ويوجه الخطاب الى اثنتين منهم أثار عاصفة في بيت الرسول وان كان الخطاب في الحقيقة ، أو الانتذار ، موجهاً للجميع ، ممن

<sup>(</sup>١٢) الأحزاب / ٢٨ - ٢٩ .

تسول لها نفسها أن تتخذ مثل هذا الموقف ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما (أي مالت عن طريق الحق واللباقة مع الرسول وفعلتم ما يستوجب عليكم التوبة) وإن تظاهرا عليه (أي تتجمعا وتتآمرا عليه) فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ أي معين . سورة التحريم الآية ؟ .

وحين تحس أية زوجة ، أنها تقف في جبهة ، ضد الله ورسوله ، وجبريل ، وصالح المؤمنين ، والملائكة جميعاً ، فإنها ستعمل حساباً وألف حساب للجبهة التي تقف ضدها ، وتكف قطعاً عن مشاغبتها . وبذلك كان الحسم .

ثم يأتي القرآن بعد ذلك مباشرة بتهديد آخر لهن ، ويوجه لهن الإنذار كفنبلة مسكتة ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ﴾ ومع هذا الإنذار ، المواصفات التي يجب على نساء الرسول أن يتصفن بها ، بحيث لا تخالف واحدة منهن ، واحدة من هذه الصفات ، وإلا كانت غير لائقة ببيت النبوة . . . وإلى هذا الحد كان الرسول على يعد المتاعب من زوجاته ، اللائي كن يسترسلن أحياناً وراء طبيعة النساء ، وهن بشر .

فلا نظن أن الرسول على ، سلم في حياته من متاعب الضرات ، خفيفة أو ثقيلة ، وإن كان لم يطف على السطح من هذه المتاعب ، ولم يأخذ من العناية به ، إلا ما تعرضت له الآيات الكريمة التي نقرؤها ، حين بلغت هذه المتاعب ذروتها أو كادت ، وفي كتب السيرة والأحاديث تفاصيل عن هذه المتاعب لمن يريد الاستزادة . .

فلم يكن على -إذن -بالزوج المستريح تماما في بيته لهذه الضرائر ، حتى يؤثر بقاءهن على فراقهن ، طلباً للشهوة ، او استدامتها ، وما كان في سعة من العيش تمكنه من توفير المعيشة الطيبة لهن ، كما تشتهى النساء وتتطلع دائماً ، ولكنه كان واجب الرسالة والرسول : الأب ، والراعي ، ورئيس الدولة ، والمسئول عنها ، وعن الرعية ، وعن تكريم البطولة والتضحية ، والعلاقات الدولية ، إن اطلقنا عليها هذا الاسم التي تدخلت كلها في فرض هذه الزيجات على رسول الله . . كان يتحمل ذلك كله ، ليسوس الأمور ، مهما يكن فيها من متاعب ، ويتحمل ما لا يتحمله الرجل العادي من أجل مسئوليته . أفيجوز ويتحمل ما لا يتحمله الرجل العادي من أجل مسئوليته . أفيجوز لينسان - مع هذا كله - أن يتخطى كل هذه الاعتبارات ، ويجرفه الحقد للتعامى عنها ؟

ولوكان الرسول قد فعل ما يفترضه هؤلاء من تطليق ما زاد عن أربعة ، لما سلم أبداً من سم حقدهم ، ولقالوا : كيف يتركهن الرسول ، وهذه حالهن ؟ ولن يتركهن ؟ وأين سيذهبن بعد أن آواهن ؟ وكيف لا يضع اعتباراً للعلاقات والاعتبارات التي كانت دافعاً للزواج بهن ؟ ، إلى غير ذلك عما يسيل به الحقد من سموم ؟

والحاقدون لا ينتظر منهم أبداً الاقتناع بأي حق ، ولا يسكتهم أي دليل ، هم كما قال الله عنهم ﴿ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون البقرة / ٦ \_ ومنطقهم هو ما أخبر الله به ﴿ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ﴾ الشعراء / ١٣٦ يعني لا فائدة من كلامك عندنا مها يكن فيه من الحق .

والقارىء ليس في حاجة لأن أعرف بموقف الحاقد ، ومنطقه

الخاص به ، فقد لقى كثيراً من الحاقدين ، وشرب المر في حياته منهم ، ومن مواقفهم . .

ولست أطمع - ولا أنت تطمع - في إقناع حاقد مغرض بغير ما يريده ، ولهذا لا أوجه حديثي اليهم ، وإنما أوجهه لأخواني وأبناشي المسلمين ، ولكل عاقل ومنصف من غير المسلمين . وأمامي قوله تعالى : ﴿ فإنها لا تعمي تعالى : ﴿ فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ١٠٤ ويسرني أن أضع أمامك في النهاية ما قاله الكاتب المسيحي الكبير في كتاب (١٠٠ عن « محمد » « البطل العظيم » :

« وقد قيل وكتب كثيراً في شهوانية الدين الاسلامي، وأرى كل ما قيل وكتب جورا وظلماً ، ثم يقول: « وما كان محمد أخا شهوات برغم ما اتهم به ظلما وعدوانا ، ولشد ما نجور ونخطىء اذا حسبناه رجلا شهوياً لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذ. كلا . فها أبعد ما كان بينه وبين الملاذ أية كانت . لقد كان زاهداً متقشفاً في مسكنه ، ومأكله وملبسه وسائر أموره وأحواله ، وكان طعامه عادة الخبز والماء ، وربحا تتابعت الشهور ولم توقد بداره نار ، وكان يصلح نغله ، ويرفو ثوبه بيده ، فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة ؟ فحبذا محمد من رجل خشن اللباس ، خشن الطعام مجتهد في الله وفي نشر دين الله غير طامع في رتبة أو دولة أو سلطان » . .

<sup>(</sup>١٣) الرعد ـ ١٩ .

<sup>(</sup> ١٤ ) الحج - ٢١ .

<sup>(</sup>١٥) توماس كارليل ، ولد في اسكوتلاندا سنة ١٧٧٥ وعاش ٨٦ عاماً .

<sup>(</sup> ١٦ ) ترجمة المرحوم محمد السباعي ص ٨٨ ـ ٨٩ طبعة ثالثة سنة ١٩٣٠ . وكان لكتابه عن « عمد » البطل أثر كبير في تصحيح أخطاء كثيرة دأب عليها كتاب الغرب .

# [ لماذا لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً؟ ] [ ويتزوج المسلم كتابية ؟ ]

تساؤل يطرحه أحياناً غير المسلمين ، يريدون به إحراج المسلم ، وكأنهم يقصدون إلى أن الاسلام دين عنصري ، فهم يقولون لماذا نرى الاسلام يبيح للمسلم أن يتزوج بكتابية : مسيحية أو يهودية ، ولا يبيح لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة ، وكان الأمر يقتضي التسوية بين الحالتين كها سوى بين الأطعمة ؟

وهم يشيرون بذلك إلى ما جاء في القرآن الكريم ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن (مهورهن ) محصنين غير مسافحين ، ولا متخسدي أخدان ﴾(١)

والمراد من كلمة ( المحصنات » هنا العفيفات ومن ( محصنين » أي متزوجين ووضح المراد أكثر بقوله ﴿ ولا متخدي أخدان ﴾ أي عشيقات وخليلات . أي يكون النكاح عن طريق الزواج . . ونقول لهؤلاء : إن الزواج قائم أصلاً على التآلف والتواد والالتقاء الفكري والنفسي ما أمكن « وجعل بينكم مودة ورحمة » ولذلك يستبعد الله منه كل ما يؤدي إلى الشقاق والانفصام من أول خطوة فيه . .

ومن أجل هذا حرم الله على المسلمين أن يتزوجوا بمشركات ، كما حرم على المسلمات أن يتزوجن بمشركين وذلك في قولمه تعمالي ﴿ ولا

<sup>(</sup>١) المائدة / ٥.

تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خبر من مشركة (أي حرة مشركة) ولو أعجبتكم ، ولا تنكحوا (بضم الناء أي لا تزوجوا بناتكم) المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك (أي حر مشرك) ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ، ويبين آياته للناس لعلهم يتدكرون هر٢) . . . وذلك لأنه لا توجد أية أرض مشتركة بينها يقيان عليها بناء الزوجية ، فالمشركة لا تعترف بالاسلام ، ولا بأي دين أو مبدأ مشترك بينها وبين المسلم ، فليس بينها خيط يشتركون فيه ، ولذلك لا يتزوج المسلم مشركة أبداً ، والمسلمة لا تتزوج مشركاً ، لأنه لا يعترف بدينها ، ولا يقيل أن تقوم بواجباته ، ولا أن تعظم رسولها أو مبادئه في بيته . .

ومثل المشرك أو المشركة في هذا ، الملحد الذي لا يعترف بدين ، والملحدة كذلك ، فلا تزاوج بينهما وبين المسلمة أو المسلم ، وإذا حصل زواج ثم ظهر منها أو منه إلحاد ، ينفسخ النكاح ، وتشوقف العشرة الزوجية الحلال فوراً . .

ولكن المسلم بالنسبة للمرأة الكتابية يتلاقيان في الاعتراف بموسى أو عيسى والرسل السابقين ، عليهم جميعاً الصلاة والتسليم . يعني أن هناك منطقة وفاق يتلاقيان عليها .

فاليهودية تتلاقى مع المسلم في الاعتراف بموسى ومن سبقوه ، والمسيحية تتلاقى معه في الايمان بعيسى ومن سبقوه ، فإذا وجدها تعظم موسى أو عيسى ، فهو يعظمها كذلك ، وليست عليه أية غضاضة في تعظيمها لمن تؤمن به لأنه يؤمن به كذلك . وهو لايكرههاعلى أن تؤمن بمحمد ، فلا إكراه في الدين ، فبينها خيط متصل يمكن أن يتلاقيا

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٢٢١ .

عليه . .

والرجل وإن كان له السيطرة والقوامة ، والنفوذ الأول في بيته ، لكن لم يطلب منه الاسلام أن يستعمل هذا في إكراهها على الإسلام ، بل يتركها بما تعتقد ، تسامحاً منه ، عوده الاسلام عليه بل أمره به . .

ولهذا أباح له الإسلام أن يتزوج بيهودية ، أو مسيحية . على أن الأمور المباحة من حيث المبدأ ـ كما هو معروف ـ متروك أمر فعلها ، أو عدم فعلها ، لما يراه الإنسان من مصلحة ، في الفعل ، أو الترك . .

فإذا غلبت المصلحة أقبل على فعله ، وإذا غلب الضرر أو توقعه امتنع عن فعله . .

ومعنى هذا أننا حين يظهر لنا أن التزوج بمسيحية ، قد ينتج عنه أضرار لنا ، أو لأولادنا ، أو لديننا وأمتنا ، فإن التزوج بها يصبح حراماً وممنوعاً . .

وعلى سبيل المثال: المسلم الذي يتزوج كتابية ، ويكون قد هاجر من بلده إلى الغرب ، وهو وحيد هناك ، بعيد عن أسرته المسلمة ، وزوجته المسيحية بين أهلها ، وبي بيئتها المسيحية ، فإن الغالب ، وأقول الغالب احتياطاً . . ولا أريد أن أعمم الحكم ، الغالب أن ذريته مصيرها إلى الانسلاخ عن الاسلام والدخول في المسيحية ، فالأم هناك تصحب أولادها للكنيسة ، كل يوم أحد ، وفي الأعياد ، وهو غالباً ـ لا يستطيع منعها ، ولا منع الأولاد منها . وجهذا يقترب الأولاد من المسيحية وطقوسها ، والأولاد ملتصقون بالأم غالباً ، المنتجة : أن ذريته تبدأ في الانسلاخ عن الاسلام ، إن حافظ فتكون النتيجة : أن ذريته تبدأ في الانسلاخ عن الاسلام ، إن حافظ هو على الجيل الأول منها ، وهو موجود ، فإنه لن يكون موجوداً مع

الأحفاد ، ولا مع أولادهم ، حتى يشدهم للإسلام ، فتنقطع الصلة بينهم ، وبين الاسلام نهائياً !!

ويكون السبب في ذلك ، والذي يتحمل وزره أمام الله ، هو الذي تزوج بمسيحية ، وعاش في هذه البيئة ، وأمام هذه التيارات .

والآباء مامورون بأن يحافظوا على دين أولادهم وتدينهم ، بأمر من الله سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيّهَا الدّين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ﴾ وقال كل العلماء والمفسرين تفسيراً لهذا وبياناً له: إن الآباء مسئولون عن تربية أولادهم ومن هم تحت رعانتهم ، على أن يشبوا على الاسلام ، ويعملوا بتعليمه . فإذا هم قصروا في ذلك ، وانحرف أولادهم ، أو من تحت رعايتهم عن الاسلام ، وعن التدين ، بسبب هذا التقصير ، فإنهم يكونون قد عرضوا أنفسهم وعرضوهم لعذاب الله . هذا هو معنى هذا الأمر ، وهذه المسئولية .

ولنتصور في هذا الإطار مسئولية الأب الذي يتزوج مسيحية أو يهودية أو ملحدة وهو مقيم في بيئة غير إسلامية كأوربا أو أمريكا ، أو روسيا ، أو ما شابه هذه البيئات . . إنه مهما تكن غيرته وتدينه ، يصنع الخطوة الأولى في تحويل ذريته من الاسلام ، كما يتخذ الخطوة الأولى في الطريق إلى نار وقودها الناس والحجارة كما يقسول الله سبحانه .

بعد أن كتبت هذا بمدة ، اطلعت على حديث لمحرر الأهرام ( في ٥ ربيع الأول سنة ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ ١ ) مع الأستاذ ابراهيم خليل

<sup>(</sup>٣) التحريم / ٦.

عطا الله أمين عام الاتحاد الاسترالي للمجالس الاسلامية ، وهو مهندس زراعي مصري ، هاجر الى استراليا مع أسرته عام ١٩٦٨ ويعمل مدرساً ثانوياً للعلوم هناك . . يقول : لقد كان الدافع الحقيقى لتشكيل الجمعيات الاسلامية ، تجربة اليمة لآلاف من رجال القبائل الأفغانية ، الذي رافقوا المستكشفين الأوائل من البريطانيين لقارة استراليا ، وكان عمل هؤلاء الأفغان ارتياد الأماكن الصحراوية والوعرة بقارة استراليا ، بواسطة آلاف الجمال الذي أتوا بها من بلادهم ، وقد أنشأ هؤلاء الأفغان المساجد ، ولكنهم لم يصطحبوا معهم زوجاتهم ، فتزوجوا من غير المسلمات ، وانقرض هذا الجيل الأول منهم ، وكان أن نشا أبناؤهم وأحفادهم على غمير دين الإسلام!! حتى أنك ترى الشباب منهم يدعى : جورج على ، أو الفتاة تدعى : جانيت محمد . !!! وبالطبع كانت هذه الظاهرة صدمة قوية للمهاجرين المسلمين من اللبنسانيين والأندنسوسيين والهنسود والباكستانيين والمصريين . فعمل المسلمون المنتشرون في المولايات الست لاستراليا على إنشاء جمعية إسلامية في كل مدينة ، ويجمعها على ﴿ مستوى البولاية ، مجلس إسلامي ، ومن مجمنوع هذه المجالس ، تشكل الاتحاد العام الاسلامي الذي يضم ربع مليون مسلم ، .

فهذه صورة واقعية مما قلته من قبل ، تبين إلى أي مدى يجني الآباء على دينهم وعلى ذريتهم أحياناً ، بالزواج من مسيحية ، في وسطكله مسيحي ، مما يشكل خطورة كبرى على دينهم ، وعليهم حين يلقون الله ، ويجاسبهم على ما قدمت أيديهم . !!

فليس كل مباح \_ إذن \_ يمكن عله والإقدام عليه . . وإنما ذلك محكوم بميزان النفع والضرر به ، ولمن يتحمل مسئوليتهم . . ولذلك

رأينا سيدنا عمر بن الخطاب وهو خليفة ، يمنع تزوج المسلمين بالكتابيات ـ مع اباحة ذلك بنص القرآن ـ وذلك ( لمصلحة رآها في ذلك الوقت وهي أن العرب أخذوا يقبلون على التزوج بهن لملاحتهم ، ويتركون العربيات المسلمات ، فيكثرن العوانس فيهن ، وفي ذلك من الضرر عليهن وعلى أسرهن ما فيه . . ومثل هذا أو قريباً منه في منع المباح ما نعلمه من بعض القوانين التي تحرم على بعض الموظفين في المدولة أن يتزوجوا بغير مواطنات ما داموا في عملهم . وذلك لأن عملهم يقتضي مثل هذا الخطر . . ومثل ذلك في المنع ايضاً ما إذا كان الزوج ينظر إلى زوجته المسيحية نظرة متميزة عنه لتفوقها عليه في الناحية الاجتاعية ، فإن ذلك يؤدي إلى ضعفه أمامها ، وسيطرتها عليه وعلى الأولاد ، فيؤدي هذا إلى أن تنشئهم على دينها ، وهو ضعيف المقاومة كما يحصل من التزوج بالغربيات غالباً . .

وتأتي بعد ذلك إلى منع الإسلام تزوج المسلمة بكتابي: يهودي او مسيحي . . والاسلام يلاحظ الطبيعة التي منحها الله الرجل وسلطته في بيته ، وقوامته على المرأة ، وهي قوامة ناشئة من الطبيعة بالنسبة لكل من الرجل والمرأة ، أو الذكر والأنثى عموماً . . فنقول مع مراعاة ما تقدم ، وما هو معروف من طبيعة الزواج ، وما يقوم عليه من تآلف وتواد ، ورحمة وانسجام : إن الزوج الكتابي لا يعترف بمحمد نبياً ورسولاً ، ولا يحترمه ، ولا يقبل بطبيعته أن يكون له ذكر أو شأن في بيته ، ولا يستريح بطبيعته كذلك أن تظهر زوجته إيمانها به ، وخضوعها له ، وعملها بتعاليمه ، لأنه لا يعترف به . . وبالتالي لا يقر أي ولاء له ، ولا أي احترام ، فهوليس كالزوج المسلم ، الذي يلتقي مع زوجته المسيحية مثلا ، في الإيمان بعيسى ، واحترامه .

وهذا يؤدي حتماً إلى واحد من اثنين : إما أن تترك الزوجة المسلمة دينها ، وتتنازل عنه ، إرضاء لزوجها ، وإما أن تنفصل عنه وتختار دينها عليه .

والإسلام لا بقر أبداً أن يترك مسلم دينه أو مسلمة دينها ، ولا يشرع ما يؤدي لذلك . . أمسا إذا كان هذا السزواج سيؤدي حتاً للانفصال ، وهو الأمر الوحيد فلا مبرر أبداً لإبرام زواج محكوم عليه مقدما بالانفصال والفشل .

فكلتا النتيجتين سيئة ، وغير مقبولة ، ولذلك لا يمكن الإقدام على زواج هذه نتيجته مقدما . ولهذا قرر الاسلام هذا الحكم القاطع الفاصل : ألا تتزوج مسلمة من غير مسلم ، وكل زواج مشل هذا مفسوخ وباطل . . وهو حكم قائم على منطق سليم لدى العقلاء جميعاً ، ولنرح أنفسنا من مجادلة المغرضين المتعصبين . .

#### ■ مشكلة جديرة بالنظر

ويترتب على هذا مشكلة ، يوقع المسلمون أنفسهم وبناتهم فيها ، ثم يصرخون ، ويطلبون منا أن نحل مشكلتهم . . أولشك الذين يقيمون في الغرب ، أو في الشرق في بيئات غير إسلامية ، ولهم بنات يكبرن ويصبحن في سن الزواج ، ولا يوجد مسلمون يتزوجون بهن . . ماذ يعمل الآباء ؟ . .

هل يتركون بناتهم بغير زواج ، ما دام لم يتقدم لهم مسلم يرتضونه وترتضيه هي أيضاً ؟

أو يلجأ للحل الثاني ، فيزوجها لغير مسلم ، وهـذا باطـل وحرام ، والعيشة في ظله عيشة حرام ؟

## كلا الأمرين مر وعلقم . . فهاذا يعمل الأب

ونقول للأب: إنك أنت الذي صنعت هذا المصير لك ولبناتك ، حين جريت وراء كثرة في المال ، وراحة في المعيشة أكثر مما تجدها في

بلدك ، ولم يمتد بصرك للمستقبل ، ولم تقدر ناحية دينك ، ومصير بناتك ، ودينهن ، ولم تحسن المفاضلة بين المال الكثير والمعيشة الأحسن ، وبين دينك ، ودين بناتك ، ومصيرهن ، ومصير ذريتهن وذريتك . إنك انت الذي أوقعت نفسك في هذا الإشكال ، وبالجري وراء دنياك وتركك لأمر دينك وأنت تعلم هذا . فتحمل أنت وزر مايترتب على اختيارك ، لو آثرت البقاء حيث أنت مع هذا المصير ، ولم تعدلبيئتك الاسلامية ، لتعيش فيها ، ويجد بناتك ، وتجد لهن الأزواج المسلمين وتفوزوا جميعاً بدينكم ، وبحسن موقفكم من ربكم بعد أن تنتهى هذه الحياة القصيرة . .

إن الأب المسلم حقاً هو الذي يفكر بعيداً ، ويصر على أن يحفظ عليه وعلى أولاده دينهم ، ولموكان في ذلك تضحية بمادة أكثر ، ومستوى من المعيشة أحسن ، فإن المسلم يضحي بروحه في سبيل دينه ، فليس بكثير على الآباء أن يضحوا بشيء من دنياهم في سبيل دينهم .

لقد أعجبت أيما اعجاب بعامل كبير في مطعم فندق كبير بالقاهرة . أقبل علي وحياني حتى حسبت أنه يعرفني من قبل ، وظل ونحن نتناول الغداء حريصاً على تحيتي ، وسؤاله عما أريده ، وعما إذا كان الطعام يعجبني أولا . . الخ . .

ولما فرغنا من الطعام جاء إلى يحدثني عن حالة خاصة به ، كان

يتحدث بها وهو مقتنع ومسرور بما فعل قال لي : كنت اشتغل في فندق كبير بلندن لعدة سنين ، ولما كبرت بناتي أخذت أفكر في مستقبلهن في الوسط الانجليزي وزواجهن ، وخفت على ديني وبناتي ، فقررت أن أرجع بهن للقاهرة . . والحمد لله ، فقد هيأ لي العمل هنا بسهولة وبأجر طيب ، ثم أخذ يقبل يده ظهرا لبطن ، وهو يقول : الحمد لله ، ويتجه ببصره إلى السهاء . . .

وشدني هذا الرجل إليه ، وازداد إعجابي به . وقلت له : ما دمت قد اتجهت إلى الله ، وتركت لندن ، وما للعمل والحياة فيها من مغريات ، من أجل الحفاظ على دينك ودين بناتك الثلاث ، فإن مكافأة الله لك كانت سريعة في الدنيا ، ولأجر الآخرة أكبر . . وشددت على يديه ، وأنا في ذروة الاعجاب به ، والشكر لله على ما وهبه من عون سريع . .

وحتى لو تأخر عون الله عن هذه الصورة ، لأمر يريده ، فإنه سبحانه لا يتخلى عن إنسان أخلص له ، وهاجر إليه بدينه ، فراراً من الانحراف والضياع . .

وكم في الغرب منا ، مثل هذا الرجل في ظروفه العائلية ، ولكن من النادر أن يوجد مثله في اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب . .

أنا لا أقطع الطريق على رجل مسلم ناجح في الحياة هناك ، ولكني أريده أن يضع في حسابه دينه أولا ، ودين أولاده ، ثم يأتي بعد ذلك المال الوفير . . ولا أريده أن ينجح في صفقات المال في التعامل مع الناس ، ويخسر الصفقة الرابحة الوحيدة في تجارته مع الله . . لا أريده أن يجمع المال ثم يتركه ، ليقف أمام ربع خزيان ، نتيجة ما فعله

باسرته .

ولقد خير الله المؤمن بين الدنيا وكل ما فيها ، مما يجبه الانسان ويقدم عليه ، وبين دينه ، وهدده بالحرب والويل ، وكل ما يتصوره الانسان من شر ، إن هو اختار دنياه على دينه ، فقال سبحانه :

﴿ قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والتهديد بقوله تعالى وتر بصوا ، أي انتظر وا ، يحمل كل ما يمكن التهديد به سواء في الدنيا أم في الآخرة . .

والآية نص صريح في مثل حالة هؤلاء فليضعها إخواننا هناك أمامهم ، ولا يندفعوا ويسترسلوا في جمع المال على حساب دينهم . . ويستطيبوا الحياة القصيرة هناك ، دون أن يعملوا حساباً للحياة الطويلة الأخرى ﴿ وللآخرة خير وأبقى ﴾ . . واسأل الله لهم العون والتوفيق في طريقهم إلى الله . .

## [كلمة أخيرة]

وكلمة أخيرة لا بد منها لبعض شبابنا الذين يتزوجون من الغرب أو من الكتابيات عموما . .

لقد راعى الإسلام في تحليلـه التـزوج بالكتـابيات قرب ما بـين الطرفين ، وأن في إمكان الرجل أن يجذب زوجته إلى الإسلام ، حين

<sup>(</sup>٤) التوبة / ٢٤.

تختلط به ، وتطلع على الاسلام وآداب وأخلاقه ، وتلمس ذلك كله بشكل عملي ، في زوجها ، فتقبسل على الإسلام . . هذا هو المفروض والمأخوذ بعين الاعتبار في التزوج بكتابية . .

ونجد في بعض شبابنا الذين يتزوجون في الغرب ، ويعودون لمصر ، أو يمكثون هناك ، صورة غير هذه الصورة المشرقة للرجل المسلم ، حيث يعاملها معاملة غير كريمة ، وغير متفقة مع أخلاقيات الاسلام ، أو يعامل الناس أمامها ، بصورة خارجة عن الآداب والسلوك الاسلامي الرفيع ، فيعطيها بذلك انطباعاً سيئاً عن الاسلام والمسلمين ، لانها تنظر للإسلام من خلاله ، ومن خلال عائلته أيضاً ، إذا كانت تختلط بهم ، وبذلك يقع في مسئولية صد الناس عن الاسلام ، وليسوا مطلق ناس ، بل ألصق الناس به وهي زوجته وأم أولاده . . بينايستطيع أن يحقق مكاسب دنيوية وأخروية له ، إذا التزم بآداب الاسلام ، وعمل على جذب امرأته اليه ، عن طريق أكثر الأساليب وأقواها إقناعا ، وهو الخلق الاسلامي العملي . . فليتنبه لذلك جيدا أبناؤنا الذين يقبلون على التزوج بغير المسلمات . .

وليحذروا أن يدخلوا في مشاركة زوجية يكون فيها هو الطرف الضعيف ، الذي ينظر الى زوجته على أنها أرقى منه ، فإن ذلك يؤدي به الى أن يكون تابعاً ضعيفاً أمام الطرف الآخر ، وفي ذلك من الخطر ما فيه عليه وعلى أولاده منها . . فليحذر أبناؤنا هذه الحالة ، ولا يرموا بأنفسهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم في مناطق الخطر ، لمجرد شهوة أو نظرة طارئة تزول مع الأيام « وتذهب السكرة ، وتجيء الفكرة » . .

## ليس بسبب الاسلام تأخر المسلمون

لحاجة في نفس يعقوب ، يتعامى الغربيون ، والمغرضون منهم على الأخص ـ وهم الكثيرون ـ عن العصور الذهبية الأولى للاسلام والمسلمين ، حين سادوا الأرض وعمروها ، وأنشئوا حضارتهم الاسلامية الانسانية في كل جوانب الحياة ، وكانوا المثل الأعلى ، الذي يتطلع إليه عالمهم حينذاك يتعامى المغرضون فيتهمون الاسلام بأنه السبب في ضعف المسلمين الآن !! وتناسوا أن المسلمين لم يقفزوا إلى هذه المكانة في الماضي ، وهذا المستوى إلا بفضل الاسلام وعقيدته ، ونظامه ، ولم يكن هناك سبب غيرهذا ، فقد كان العرب قبل الاسلام قابعين في جزيرتهم ، قانعين بمعيشتهم ، في وديان شبه الجزيرة وعلى سفوح جبالها ، وفي قراها الصغيرة القليلة المتناثرة ، والمتباعدة . . كل همهم أن يعيشوا في نطاقهم بما يتيسر لهم في بيئتهم الصحراوية ، متنازعين متقاتلين لأتفه الأسباب . . بينا كان العرب الساكنون في اطراف الجزيرة من الشرق أو الشهال ، واقعين تحت تأثير النفوذ الوماني في الشهال . .

وكانوا مع ذلك يتمتعون جميعا بما يتمتع به أمثالهم غالبا ، من الصفاء النفسي ، والصراحة ، والشهامة ، والمروءة ، والنجدة ، والكرم وإباء الضيم .

ولكنهم في حياتهم متفرقون ، لم تجمعهم سيادة ، ولا ملك ، وكان الحرص على البقاء في الأرض الجدباء التي يعيشون فوقها يدفعهم ، وهم في طبيعتهم واخلاقهم الصحراوية ـ إلى الحروب فيا بينهم ، لكلمة تبدر من احدهم ، او من اجل بثر ماء ، او مرعى قليلة تقابلهم او الاعتداء حتى على ناقة لأحدهم .

وكانواكما يعبر شاعرهم عن نفسيتهم وهو يمدحهم بالنجدة :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الناثبات على ما قال برهانا

هكذا يندفعون بعصبيتهم دون تعقل .

فجاء الاسلام ، وقدمه لهم رسوله محمد على القرآن المنزل عليه من ربه ، فجمعهم على أسمى وأطهر عقيدة ، ووحد بينهم ، فكرا وهدفا ، ونظاما ، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا ﴿ واذكر وا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته إخوانا . . ١٠٠٠ .

وبرزوا في الحرب ، وفي السلم ، قادة ، وسادة ، عادلين رحماء . . وأخذت الأرض الطيبة تعطي نباتها بإذن ربها ، وبدأت تتكون في المجتمع الاسلامي الواسع حضارة ، اخذت تنمو وتقوى وتتوسع ، حتى شملت كل نواحي الحياة ، علوما وآدبا ، وفلسفة وحكمة ، وأخلاقا ، وتقنينا . فكانت البلاد الاسلامية على عدة قرون ، هي التي تشرق بشمس الحضارة الانسانية العالية ، بينا كانت البلاد الأخرى البعيدة عن الاسلام تعيش في ظلام الجهل ، والتأخر ،

<sup>(</sup>١) آل عمران / ١٠٢.

وترفض أية مدنية أو حضارة ، وتطارد كل فكر جديد ، يخالف رأي الكنيسة ، ويخرج على التقاليد الموروثة . .

لا يختلف على هذه القفزة الحضارية التي صنعها الاسلام للعرب والمسلمين أحد من رجال الغرب المحايدين حتى ليقول اكبر مؤرخي العصر مستر . . ولز : «كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من أطوارها فاضرب به عرض الحائط، ولا تبال به ، لأن الدين الذي لا يسير مع المدنية جنبا إلى جنب لهوشر مستطير على أصحابه ، يجرهم الى الهلاك . وإن الديانة الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية أتى سارت هي الديانة الاسلامية . . وإذا أراد الانسان ان يعرف شيئا فليقرأ القرآن ، وإذا طلب مني القارىء ان أحدد له الاسلام ، فإني أحدده بالعبارة التالية : الاسلام هو المدنية ) .

ويقول مسيو هنري دي شامبون مدير تحرير مجلة « ريفو بارلمنتر » الفرنسية :

د نحن مدينون للشعوب العربية بكل محامد حضارتنا: في العلم والفن والصناعة ، مع أننا نزعم السيطرة على تلك الشعوب العريقة في الفضائل ، وحسبها أنها كانت مثال الكهال البشري مدة ثهانية قرون بينها كنا يومئذ مثال الهمجية ،

#### ويقول« بريقون »۲:

« العلم هو أجل خدمة أسدتها الحضارة العربية الى العالم الحديث ، فالأغريق قد نظموا وعمموا ، ووضعوا النظريات ولكن روح البحث وتركيم « ترتيب » المعرفة اليقينية ، وطرائق العلم الدقيقة ، والملاحظة الدائبة المتطاولة ، كانت غريبة عن المزاج

<sup>(</sup>٢) في كتابه تكوين الانسانية \_عن كتاب الاسلام والغرب تأليف روم لاندو ص ٢٤٥ .

الإغريقي ، وإنما كان العرب هم اصحاب الفضل في تعريف أوربا بهذا كله ، وكلمة موجزة : فإن العلم الأوربي مدين بوجدوه للعرب » .

ويقول ( روم ( الأندو ١٠٥٠).

« وحين نتذكر كم كان العرب بدائيين في جاهليتهم ، يصبح مدى التقدم الثقافي الذي أحرزوه ، خلال مائتي سنة انقضت على وفاة الرسول ليس غير ، وعمق ذلك التقدم ، امرا يدعو إلى الذهول حقا ، ذلك بان علينا أن نتذكر أيضا ، أن النصرانية احتاجت إلى نحو الف وخسائة سنة ، لكي تنشىء ما يمكن أن يدعسى حضارة مسيحية » .

ويحلل هذه الظاهرة المذهلة فيقول انها بسبب من :

الرغبة المتقدة لدى المسلمين في اكتساب فهم أعمق للعالم كما
 خلقه الله .

قبولهم للعالم المادي لا بوصفه دون العالم الروحي شأنا ومقاما ، ولكن بوصفه صنواً له في الصحة والرسوخ .

- واقعية قوية تعكس في صدق واخلاص طبيعة العقبل العربي اللاعاطفى .
  - وأخيرا فضولهم النهم الذي لايعسرف الشبع في المعرفة .
- ففي الاسلام لم يول كل من الدين والعلم ظهره للآخر ، ويتخذ طريقا معاكسا ، لأن الأول في نظرهم كان باعشا على الثاني ، وكان الاسلام هو الذي فعل هذا كله .

(٣) ص ٢٤٦ من كتابه السابق.

ولقد قدر علماء الغرب كثيرا من علماء المسلمين ، وكتبوا عنهم ما تزهو به حضارة الاسلام ، ويزهو المسلمون .

فالبيروني يقول عنه الغربيون : انه أعظم عقلية لا في الشرق وحده ولا في الغرب وحده ، ولا في العصور المتوسطة ولا في الحديثة ، بل إنه أكبر عقلية في التاريخ .

■ والكندى يقول: انه أحد ثهانية في العالم، نبغوا في الرياضة، وكان مع ذلك طبيبا وفيلسوفا وموسيقيا، والفارابي، وابن سينا، وابن الهيشم، والرازي الطبيب والخوارزمي، وجابر بن حيان وابن رشد وغيرهم كثيرون من مئات وآلاف المسلمين النابغين في هذه العلوم، وكانوا يتمتعون برضا الخلفاء المسلمين وتشجيعهم، لم يقم في وجههم عائق من دينهم او من حكامهم، بل كانوا وكان الجميع يعتبرون عملهم عبادة في داثرة عمله، وكشفا عن مكنونات الله التي أمر بالكشف عنها، والوصول الى أسرارها، حتى ليقول جوستاف لوبون: إن العرب هم أول من علم العالم كيف تنفق حرية الفكر مع استقامة الدين، ويقول آخر: لا أدري كيف اعطانا الاسلام في مدة قرنين عددا من الفلكيين يطول سرد افراده، وان الكنيسة تسلطت على العالم المسيحي اثني عشر قرنا في اوربا، ولم تعطنا فلكيا واحدا ٤.

ولما قال « جاليلو » : إن الشمس هي مركز الكون ، وليست الارض ، مخالفا بذلك رأي الكنيسة ، حكموا عليه بتحديد إقامته ، بعيدا عن روما مدى الحياة ، وهبو في شيخوخته ، وعباش في هذه الوحدة القاتلة ثهاني سنوات ، فقد فيها بصره ، ثم مات . . . بالرغم من أنه اضطر لأن يعلن أمام محكمة التفتيش انه مخطىء ومذنب ، وأن رأيه مناف للايمان ، مجاراة لرأي الكنيسة ، وتخلصا من الحسكم

بالإعدام، ولكن المحكمة كانت تعرف انه يجاريها، ويجاري الكنيسة .. فأصدرت هذا الحكم المخفف في نظرهم سنة ١٩٣٣م و في الكنيسة .. فأصدرت هذا الحكم المخفف في نظرهم سنة ١٩٦٨م و في ١٩٦٨ / ٧ / ١٩ / ١٩٦٨، نشرت « الأهرام » أن كاردينال النمسا أعلن انه ستعاد محاكمته لتبرثته عما نسب اليه ، بعد نحو أربعها ثة سنة . وقد أعلن بابا الفاتيكان في أواخر سنة ١٩٨٠ أنه قرر إعادة فتح ملف « جاليلو » للنظر في قضيته من جديد ، طبعا توطئة لتبرثته . وهذه صورة عما كان يحدث في أورباحتى القرن السابع عشر ، بينا كانت شمس الحضارة مشرقة على العالم الاسلامي وتشع منه على العالم كله قبل ذلك بنحو الف عام فها الذي أحدث هذه النهضة غير القرآن ومبادىء الاسلام ، وحرص المسلمين على العمل بهذه المبادىء في حياتهم ؟ فارتفعت بهم إلى هذه المنزلة .. وجعلت منهم سادة العالم في وقت سريع . .

# [ القرآن هو القرآن والاسلام هو الاسلام ]

لكن الذي تغير هو الانسان ، هو موقف المسلمين من هذه المبادى ، فبعد أن كانواحريصين على صوغ حياتهم على أساسها ، لم يعودوا ملتزمين بها ، وتركوها إلى أهوائهم ، وتساهلوا في تمسكهم بأخلاق الاسلام ، واستبدلوا بها غيرها مما لا يقره ولا يرضاه دينهم . فكانت النتيجة تطبيق سنة الله في الحياة عليهم ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ، فتغيرت حياتهم ، وتحولت من قوة إلى

ضعف ، ومن تقدم إلى تخلف ، وسبقتهم أمم أخرى غير اسلامية أخذت بجوهر الفضائل والاخلاق والتعاليم الاسلامية ، فجرت عليهم سنة الله ، وارتفعوا وسادوا ، بينا تخلف المسلمون . حتى وجدنا الشاعر الألماني ، حينا ذكرت له مبادىء الاسلام واخلاقه ، يقول معبرا عن واقعهم :

### إذا كان هذا هو الاسلام . . ألسنا كلنا مسلمين ؟

يعني أنهم يسيرون على نفس الأخلاق التي ينادي بها الاسلام ، ولولم يشعروا ، لكنهم سادوا وتقدموا بها . . وهو ما يعبر به بعضنا حين يقول : هناك إسلاماً ولا مسلمون ، وهناك مسلمين ولا إسلام . .

كالدواء يهمله مريض فيضعف ، ويتناوله آخر فيصح ويقوى ، ولو لم يذهب إلى الطبيب الذي كتب الدواء . . والدواء هو الدواء لم يتغير ، ولكن الذي يتغير هم الناس المحتاجون إليه ، من حيث إقبالهم عليه ، أو إهمالهم له ! ومثل الأرض الخصبة . . يتعهدها فلاح بالحرث والزرع والسقي ، فتنبت وتعطي ، ويهملها آخر فلا تعطيه شيئا . .

والأرض هي الارض الخصبة التربة ، ولكن استغلها إنسان فحادت بالخير ، وتركها إنسان فاحتبس عنه خيرها . . وليس من الانصاف أبدا أن نلوم الطبيب ونلعن الدواء الذي أهمله المريض ، وليس من الانصاف كذلك أن نلعن الأرض الخصبة ، ونعفي مهملها من اللوم ، وهو السبب . فالاسلام ومبادئه ، هو الذي نهض بالعرب ، وبكل أمة اعتنقته واخذت به : عقيدة ونظاما ، وهو الذي اسدى كل هذا الخير ، وكل هذه الحضارة لتابعيه على مدى قرون عديدة ومنهم إلى

غيرهم . .

وكانت تجربة ناجحة طوال هذه المدة ، لا يغض من جلالها أبدا ، إن تابعيه حينا لم يحسنوا التعامل معه وبه ، تغيرت حالهم ، وانحط شأنهم . .

وكان يمكن أن يرد هذا الاتهام ويكون مقبولا ، لو أن واقع المسلمين الآن متفق ومطابق لتعاليم الاسلام أما وهو مخالف لتعاليم الاسلام ، خارج عليها ، فلا يجوز أن نحمله وزر تخلف المسلمين ، بل إن حالة الضعف التي أصابت المسلمين ، حين تركوا التعامل به ، دليل آخر قوي على صلاحيته وفعاليته للنهوض بكل من أخذ به .

فالدواء حين يتناوله مريض فيصح ويقوى ، وحين يتركه ينتكس ويضعف ، تبرهن الحالة الثانية على سلامته وجدارته كدواء . . ولا يمكن لعاقل مهما تبلغ درجة عقله ، أن يأخذ من الحالة الثانية دليلا على عدم صلاحية الدواء ، لأنه لم يستعمل ولم يجرب فكيف يساغ لنا حين اهماله ، أن نحكم عليه بعدم الصلاحية ؟ . كما يحكم الغربيون على الاسلام من واقع حال المسلمين الآن !! ويتركون لنا أن نحكم عليهم بالغرض والهوى ، أو بقصر النظر ، لأنهسم لم يعمموا نظرتهم ، وينظروا الى تاريخ تجربة الاسلام مع تابعيه على مر العصور ، منذ جاء الاسلام ، ونزل بأنظمته واخلاقه لواقع الحياة ، فكانت اسعد وأقوى حياة .

إنهم لو فعلوا هذا ونظر وا نظرة شمولية لتاريخ الاسلام مع المسلمين ، كما يفعل كل باحث عاقل محايد ، ماكان يصدر عنهم مثل هذا الحكم ، ولاتجه بحثهم إلى سبب آخر لضعف المسلمين

وتأخرهم . .

فيا كان الذين قادوا الجيوش وفتحوا العالم ، وقضوا بجبوشهم على أكسر دولتين . ولا الدين قادوا الحركة العلمية بكل فروعها وموضوعاتها ، ولا الدين بنوا هذه الحضارة الاسلامية المزدهرة الشاخة ، ما كان هؤلاء جميعا إلا صادعين بأمر الله ، مجاهدين في سبيله ، في كل مجال عملوا فيه . . منفذين لتعاليم الاسلام وتوجيهاته . .

د روى أن عمر بن الحسام كان يقرا كتاب المجلسي في الرياضيات الساوية لبطليموس ، على استاذه د الأبهري ، فدخل عليها بعض الفقهاء يوما ، فقال لها : ما الذي تقرآنه ؟ فقال الأبهري : أفسر أية من القرآن ، وهي قوله تعالى : ﴿ افلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ﴾(٤) فأنا أفسر كيفية بنائها .

وقال الامام الرازي يعلق على هذه الرواية بعد ما ذكرها: ولقد صدق الأبهري فيها قال ؛ فإن كل من كان أكثر توغلا في بحار مخلوقات الله ، كان أكثر عليها بجلال الله وعظمته .

وهكذا كان المسلمون ينظلفون إلى كل عمل ، وكل علم ، وكل جهد ، بدافع الأملام ، وبتحريك منه . . حتى لا يمكن أن يدعى أحد أن هذه الحضارة صنعها المسلمون خارج الاسلام ، كما حصل في الغرب ، حين بنوا نهضتهم خارج رأي الكنيسة . . ولقد كتب الباحثون من الغرب ، وسن الشرق ايضا ، عن فضل الحضارة الباحثون من الغرب ، وسن الشرق ايضا ، عن فضل الحضارة

<sup>(</sup>٤) حورة ( أن ا أ .

الاسلامية ، على بعث النهضة الاوربية الحديشة ، وكتبوا عن المساههات الكثيرة التي ساهم بها علماء الاسلام في مختلف نواحي الرقعة العلمية والحضارية . . وما كان لهؤلاء الدين يتهمون الاسلام ظلما ان يغضوا نظرهم عن هذه الحقيقة الدامغة الواضحة ، لولا المرض الذي يملأ قلوبهم على الاسلام والمسلمين فجعلهم يخرجون عن بداءة المنطق السليم . .

إن الاسلام لا يرضى عن وضع المسلمين الآن ، ولا عن تخلفهم وتأخرهم عن غيرهم في مجالات الحياة ، لأنه يفرض عليهم أن يعدوا أنفسهم بكل اساليب الاعداد ، ليكونوا القوة الأولى في العالم ، وليقودوه في كل مضهار « فالمؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف » كما يقول رسولنا على . .

والقوة هنا ، تعني القوة في كل مجال ، قوة الايمان ، والخلـق ، والجسم ، والعلم ، والحرب ، والزراعة والصناعة والتجارة ، وكل مجال يعمل فيه الانسان ، ويحتاج إليه في حياته .

وكما يعترف الدكتور « شبلي شميل » وكان شيخ ملاحدة الشرق ولكنه ، يقول بلا محاباة وفي نظرة موضوعية : « إن القرآن فتح أمام البشر ابواب العمل للدنيا والآحرة ، وجاء لترقية الروح اوالجسد ، بعد ان أوصد غيره من الأديان تلك الأبواب ، فقصرت وظيفة البشرية على الزهد والتقشف والتخلي عن هذا العالم الفاني »(») .

وكما يقول رسول الله على « طلب العلم فريضة على كل مسلم » أي ومسلمة . وقال الأثمة استنباطا من القرآن والسنة ان طلب العلم

<sup>(</sup>٥) ص ١١ ه مع الرعيل الأول ، للمرحوم محب الدين الخطيب . .

يكون فرض كفاية على المسلمين ، إذا كان فيهم علماء في كل فرع من فروع العلم بمعناه الواسع ، الذي يشمل كل علم وكل صنعة وحرفة الخ . . فإذا لم يكن في فرع من الفروع علماء ، كان من الواجب العيني على المسلمين ، أن يتعلموا هذا العلم ، حتى يسدوا حاجاتهم ، ولا يحتاجوا لغيرهم . فكان إقدام المسلمين على تعلم العلوم ، على اختلاف موضوعاتها تلبية لأمر الدين . . ومن هنا كان الاسلام هو باعث النهضة الاسلامية بهذه الصورة المشرقة والاسلام بقواعده ومبادئه ونظمه العامة في الحياة لا يزال ، ولن يزال هو هو ، لا ولن يتغير فمن سوء الحكم وفحشه ، ومن الخضوع للهوى والحقد ، ولن يقول عاقل : إن الاسلام هو السبب في تأخر المسلمين الآن . .

### [ لكن لهؤلاء هدف ]

ونحن لا يغيب عنا ما وراء هذا الحكم ضد الاسلام من غرض ، فهم ليسوا بلهاء ولا جهلاء بما صنعه الاسلام والمسلمون للحياة وفي الحياة . ولكنهم يرمون إلى أن يرسبوا في أعهاق المسلمين أن دينهم هو السبب في تأخرهم ، والمسلمون بطبيعتهم ينزعون للتقدم ، وخلع لباس التخلف والتأخر عنهم ، فإذا اقتنعوا بما يدعيه هؤلاء المغرضون ، من ان دينهم هو السبب في تأخرهم ، تخلوا عنه ، وانطلقوا في الحياة بدونه وتحللوا منه . . وهذا هو نهاية القصد ، وبلوغ المراد عند هؤلاء المتهجمين . .

وخسروا ، وخابوا ، وضل سعيهم - والحمد شه - بفضل رجال من علماء المسلمين كشفوا زيف اتهامهم ، وبرهنوا للمسلمين عن

جوهر دينهم وتعاليمه . . وأن ما هم فيه الآن ، إنما هو بسبب تخليهم عن مبادىء الاسلام وتعاليمه ونظمه ، فبندءوا يصلحبون حاهم ، ويلتمسون الطريق للتقدم ، من خلال دينهم والحمد لله . .

وَلَمْ يَكُنْ بَجُودُ كُلَامٌ ، ذَلَكُ الذِي وَضَعَهُ الرئيسَ المسلم محمد انور السادات ، قاعدة لانطلاق الدولة في شتى مجالات الحياة وهي و قاعدة العلم والايمان ، العلم في ظل الايمان ، وبدافع وحراسة منه . حتى لا يكون علما مدمرا ، ولا علماً مع إلحاد الشيوعية .

ولم توضع هذه القاعدة إلا بعد يقين بأن الدين أقوى دافع للعلم ، وللتقدم ، وللقوة في كل مجال نحبه لانفسنا فمع التدين والايمان لا مع الإلحاد نندفع نحن المسلمين إلى الاستفادة بما وصل اليه غيرنا ، وسبقنا به من العلوم واحدث ما وصل اليه من التكنولوجيا فقد علمنا رسولنا ان و الحكمة ضالة المؤمن ، أنى وجدها فهو احق بها ، ونندفع أكثر ليكون منا المخترعون والمكتشفون والنابغون في كل ميدان ، ونقود قافلة الحضارة . . وأنني لا أزال اذكر ما قاله المرحوم الإمام الأكبر الشيخ عمود شلتوت حينا كان شيخا للأزهر ، ويرن في الأمام الأكبر الشيخ عمود شلتوت حينا كان شيخا للأزهر ، ويرن في أذنى صوته ، حين سئل عن رأي الاسلام في الصعود للقمر ، فلخص رأي الاسلام ورأي علمائه في جملة مختصرة : « لو استطعت ان أكون رأي الاسلام ورأي الماهد للقمر لفعلت وما تأخرت » .

هذا هو الرأي الصحيح المستقيم للاسلام ، وإن كانت هناك بعض خشرجات متناثرة من مدعي العلم بالاسلام ، يغمغمون بكلمات بعيدة عن الاسلام ، تذهب مع الهواء ، والركب الاسلامي الجاد في طويقه الصحيح ، والحمد لله . فليس هناك علم من العلوم إلا والمسلمون جادون في تعلمه وليست هناك صناعة من الصناعات إلا

والمسلمون مقبلون بنهم على تعلمها ، بوحي من دينهم ، وتلبية لصالحهم ، وتوفيراً للقوة التي أمرهم الله ان يعدوها لأنفسهم ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ .

وتحقيقاً للعزة التي كتبها الله لهم ﴿ ولله العسزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ .

إن المسلمين تخلفوا حقيقة ، ولكن لم يكن تخلفهم بسبب تحسكهم بدينهم ، بل بسبب اهما لهم لدينهم - كما قلنا مرارا - وقد بدأت اليقظة الاسلامية تدب في النفوس ، وتقبل هذه النفوس على دينها تصحيح به طريقها ، وتسدد على نوره خطوها ، وتصليح أخطاءها ، وتعوض ما فاتها . .

والحضارات تدور ، إن لم يصبها الفناء ، كحضارات قديمة ، فنيت وبادت ، بعد أن سادت ، ونحمد الله على أن حضارة الاسلام لم تحت ـ وإن كانت قد رقدت زمنا ـ لكنها ـ والحمد لله ـ بدأت في خطوها الجديد ، للظهرور والسيادة ، وتلك الايام نداولها بين الناس » .

وما دام القرآن بيننا ، يحث فينا روح الايمان والعمل ، فلن تبيد حضارته ، وقد وعد الله وتكفل بحفظه ، وهذا بالتالي ، وعد وتكفل من الله ـ وهو لا يخلف الميعاد ـ بحفظ حضارته ، وتعاليمه ، ولغته ، وأمته ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ وهذه ميزة خاصة بالاسلام ، وأمته ولغته ، وحضارته ، برغه أنف الحاقدين والمتربصين ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا

عاملون وانتظروا إنا منتظرون ﴾ فللاسلام رب يحميه ، وجنود يحرسونه ، ويفنون فيه .

على أننا إذا دخلنا في بعض الحوارى التي يعبث فيها هؤلاء المغرضون ، وتناولنا بعض التفاصيل الموضوعية لأهم النقط التي يطعنون بها ، ويدعون أنها من تعاليم الاسلام ، وأنها السبب في تأخر المسلمين ، وعدم أخلهم الحياة بروح الجد والانتاج ، وجدنا ان من أهم النقط التي يثيرونها ، ويعتبر ونها سبباً أو من الأسباب المهمة في تخلف المسلمين ، هي ما يسمونه :

## [ التواكل ]

ويقولون إن الاسلام يعلم المسلمين أن ياخذوا بجبداً التواكل ، مع أن كلمة التواكل ومشتقاتها لم ترد في القرآن ، ولا في السنة ، ولا في أي تعليم من تعاليم الاسلام ، كشيء يجب او يجوز للمسلمين أن ياخذوا به ، وإذا ورد في كتاب او حديث من أحاديث العلماء فإنما يرد ويذكر لذمه والتنفير منه ، كخلق سيىء . .

لأن التواكل هو: عدم العمل ، وعدم الأحذ في أسباب الأمور المطلوبة للمسلم ، ارتكانا على أن الله سيحقق له الغرض المطلوب ، بدون سعي ، وبدون عمل أوجهد ، واعتادا على أنه « ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » وأن ما قدره الله للانسان لا بد حاصل وواقع ، ولولم يعمل شيئا ، ولم يبذل جهدا ، لتحقيق هذا المقدور .

وعلى أساس هذا ترك المسلمون الأعمال ، وقعدوا وانتظر وا تحقيق

الآمال . . هكذا يقولون ، ويتهمون الاسلام بهذه الروح . . لكن هذه الفكرة غريبة على الاسلام كل الغرابة ، وبعيدة عنه كل البعد ، لل ومناقضة لما امر به من سعي وعمل ولما مدح به العاملين المخلصين في آيات كثيرة من القرآن ، وفي أحاديث كثيرة ايضا ، فالاتهام مرفوض من أساسه . فالله سبحانه : يقول : ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ (١) .

ويقول قبل هذا في السورة نفسها: ﴿ وسسيرى الله عملكم ورسوله ـ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾(٧) .

وايات كثيرة تمدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتعدهم خير الجزاء ، وتأمر المؤمنين بالجهاد والقتال والتضحية بالروح للدفاع عن دينهم وأنفسهم ، كما تأمر بالسعي في الأرض لتحصيل المعاش في في الأرض وابتغوا من فضل الله كهده .

﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾ (١) ، والانتشار في الأرض ، والضرب في مناكبها وأعلى أماكنها ، ابتغاء وطلبا لتحصيل الرزق الطيب ، هو العمل في كل مجالات الحياة مها تكن صعبة . .

<sup>(</sup>٦) التوية / ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) التوبة / ٩٤.

<sup>(</sup>٨) الجمعة / ١٠.

<sup>(</sup> ٩ ) اللك / ١٥ .

وهناك أحاديث كثيرة أيضا تأمر بالعمل ، والجد فيه ، وتمجده ، وتضعه في مقام الجهاد في سبيل الله ، بينا تذم البطالة والكسل وتنذر الكسالى الخاملين بالعذاب الأليم ، ولو كانوا في كسلهم وبطالتهم يتعبدون . . لأن للعبادة ، من صلاة ، وقراءة قرآن وغيرهما وقتا تنتهي فيه ، فشغل بقية الوقت بالاستمرار في العبادة مع ترك العمل لتحصيل الرزق يعد جناية على الاسلام ، وعلى الفرد وعلى الأمة الاسلامية . . ولذلك سمى الله المنقطعين للعبادة التاركين للعمل معتدين ، وقال لهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ وفضل الرسول الشيخ الأخوة الذين يؤدون الفرائض ، ويعملون لكسب معيشتهم ، ومعيشة اسرتهم فضلهم على أحيهم المنقطع للعبادة ، وقال لهم «كلكم خير اسرتهم فضلهم على أحيهم المنقطع للعبادة ، وقال لهم «كلكم خير وعمل اليد كناية عن اي جهد يبذله العامل لكسب معيشته . . فكيف وعمل اليد كناية عن اي جهد يبذله العامل لكسب معيشته . . فكيف يقال : إن الاسلام يعلم المسلمين مبدأ التواكل ؟؟

## [ حياة الرسول والصحابة خير رد ]

ولو كان التواكل وعدم العمل ، اعتادا على أن الله متكفل بكل حاجات الإنسان ، دون سعى وجهد منه ، مبدأ من مبادى الاسلام ، أو حتى من هامشيات الاسلام ، لكان الرسول على أول الناس اتباعا له ، وكان اولى بأن يسارع الله سبحانه لتحقيق رغباته إكراما له ، وللرسالة الإلهية التي يؤديها ، بدلا من العناء الذي رآه على .

ولكننا نرى من سيرة الرسول غير ذلك تماما ، وهو الذي يتفق مع نظرة الاسلام الطبيعية للحياة ، فلقد سلك الرسول الطريق الطبيعي

الإلمي وهو العمل ، واتخذ كل الاسباب التي توصله لغايته ، بالعمل المضني ، والجهاد العنيف ، وتعرض هو وأصحابه لشتى انواع التعذيب ، والمهانات من أعدائه ، واضطر للهجرة وترك الوطن مع صحابته ، ثم خاض الحروب ، واستعد لها ، وخطط لكي يكسبها وأصيب هو في الحرب ووقع من الصحابة كثير من الضحايا شهداء ، وكان أحيانا ينتصر ، وأحيانا ينهزم ويصاب ، وما ترك وسيلة ولا سببا لتحقيق اغراضه الا اتخذه . .

وهكذا سار اصحابه ، والمسلمون من بعده على نهجه ، لم يتواكلوا ويتركوا العمل ، إتكالا على أن الله سيرزقهم أو ينصرهم ، وكان عمر رضي الله عنه يقول : إني أرى الرجل فأحترمه ، ثم اسأله : هل لك من حرفة ، فإذا قال لي : لا ، سقط من عيني ، وهو الذي قال أيضا : اعملوا فإن السهاء لا تمطر ذهبا ولا فضة . . قال ذلك لجهاعة قعدوا عن العمل ، وفهموا معنى التوكل في الاسلام خطأ ، فضربهم ، وقال : إنما المتوكل من يزرع الحب ، وينتظر الحصاد من الرب يعني : الذي يعمل ويأخذ في الاسباب ، وينتظر من الله أن يوفقه ، ويبارك له في حصاده .

فالاسلام بكل اقواله ، وبسيرة الرسول العملية ، وبما سار المسلمون الصالحون عليه ، فهما للقرآن والسنة ، كل ذلك ينفي نفيا تاما فكرة التواكل في الاسلام . .

فإذا كان التواكل من الاسلام ، وكان كسل المسلمين ، وعدم إقبالهم على العمل ، وإتخاذ وسائل التقدم ، أمرا نابعاً من الاسلام ، ومن عقيدة المسلم في الله . فلهاذا لم يكن الرسول والسابقون من المسلمين على مر القرون يعملون بهذا ؟

هل يمكن أتهامهم بأنهم لم يفهموا الاسلام؟ وإنما المتأخرون هم الذين فهموه وعملوا بمقتضاه ؟!!

وهل يمكن اتهام الرسول وصحابته والمسلمين من بعدهم ، بأنهم ساروا على منهج يخالف الاسلام ، حين عملوا وكدوا وسعوا ، ونهضوا ، وحاربوا ، وتعلموا ، ونبغوا . . ؟!!

فالذين يهاجمون الاسلام ، وينسبون اليه انه سبب تخلف المسلمين ، بما زرعه فيهم من مبدأ التواكل ، أناس تافهون ، واتهامهم تافه مثلهم . . ﴿ قسل الله ، ثم ذرهمم في خوضهم يلعبون ﴾ .

## [ القضاء والقدر ]

ويتصل بهذا ما يلغطون فيه \_ كالأطفال الذين يلعبون في التراب ، مما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر دون فهم لها . . إنها مجرد عقيدة بأن الله يعلم كل شيء في السموات والأرض ، وأنه قدر الأمور من قديم وخطط لها حسب علمه ، وحكمته . . وكل ذلك يختص هو سبحانه بعلمه ، لا يعلمه أحد من الناس ، وقد خلقهم واعطاهم العقل ، وأمرهم بسحن التفكير والعمل ، والمجال أمامهم واسع ، للتفكير والعمل ، لا حجر على هذا أو ذاك ، وما دام المقدر غائبا عن المسلم لا يعلمه ، واحتالات الفوز والفشل مطر وحة أمامه ، ومتر وكة المسلم لا يعلمه ، واحتالات الفوز والفشل مطر وحة أمامه ، وليتخذ من الأسباب ما يتهيأ له ، وما يقدر عليه ، والنتائج تأتي مترتبة على مدى الأسباب ما يتهيأ له ، وما يقدر عليه ، والنتائج تأتي مترتبة على مدى

حسن التفكير والعمل ، وحسب ما علمه الله من الأزل . .

وعلم الله مقدما بما سيحصل من تفكير وعمل واتخاذ أسباب ، أو بعدم شيء من ذلك ، لن يؤثر مطلقا على تحركات الانسان ، لأنه علم وانكشاف لله وحده يحتفظ به ، ولا يعلمه الانسان ، بل يجهله تمام ، يجهل المستقبل ، يجهل الغيب المنتظر له ، ومن نقطة جهل الانسان هذه ، تنبع حريته في الفكر والحركة وتنبع مسئوليته فالانسان منا يتحمس للمشي في طريق ، ولا يعلم ما خبسىء له ، ولا ماذا سيحصل فيه ، ولكنه عند الله معلوم ، وعند الانسان مجهول ، وجهل الانسان بما سيحصل أهو الذي جعله يفكر في اتخاذ هذه الطريق ، وسار فيه فعلا ، معتقدا أنه سيصل به الى غايته . وسيلاقي اهله أو احبابه ، إلى غير ذلك ، مما يفكر فيه الانسان ويقدره . لكنه يحصل له أحيانا في الطريق حادث ، يموت به ، وقد كان جاهلا بذلك ، لكن احيانا في الطريق حادث ، يموت به ، وقد كان جاهلا بذلك ، لكن الله يعلمه ولو ان الانسان علم ماذا سيحصل له في الطريق لما فكر وسار فيه . . وعدم علمه بهذا من اول الأمر هو الذي أتاح له أن يكون

حرا ، وأن يفكر : هل يذهب اليوم ؟ هل يذهب من هذا الطريق ؟ هل يأخذ سيارة أو قطارا ؟ وهل ، وهل ؟ ثم ينتهي به الأمر بعد الموازنة والمفاضلة إلى اختيار الطريق ، واختيار الوسيلة ، ثم يتخذ الخطوات للتنفيذ ، دون احساسه بأي ضغط عليه .

فعلم الله القديم بالأمر وتقديره له حسب علمه ، لم يؤثرا مطلقا على حركة عقله وتفكيره وجسمه ؛ لأنه لا يعلم شيئا من ذلك مطلقا ، والعلم ليس صفة تأثير وقهر .

ومن هذا المنطلق الصحيح ، ناحـذ نحـن في محاسبة انفسنا ، ومحاسبة غيرنا ، ونجتهد في العمل ، ونوجه من حولنا لهذا الاجتهاد ، لأن الله وضع وقدر لكل شيء سببا ، فالنجاح سببه المذاكرة ، والحصاد يسبقه الحرث والبذر والسقي ، والتعهد للزرع . . ولا ثمرة بدون عمل ، أو بدون سبب يؤدي إلى هذه الثمرة . . وهكذا . .

فالايمان بعلسم الله المحيط بكل شيء ، وبقسدره السذي قدره للانسان ، لا دخل له مطلقا في حرية الانسان في عمله ولا يحجز أي انسان عن العمل حتى ولو كان من الجبريين ، فإن سفسطة الجبريين ينقضها حرصهم على العمل . . والله الذي أمرنا بأن نؤمن بعلمه ، وقدره ، وقضائه ، هو الذي أمرنا بالسعي والعمل ، وبذل الجهد والعرق ، وبذل الروح إذا اقتضى الأمر

ولوكان الايمان بالقدر الذي امرنا الله به ، يعطل العمل ، أو يجعله بلا فائدة ، ولا نتيجة ، لما امر الله بالعمل ، وإلا كان متناقضا معه ، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . .

إذ لا يمكن أن أقيد يديك ورجليك ، ثم أقول لك : إعمل ، وقد السيارة أو الطائرة ، أو احرث وازرع أو قف على ماكينة وأدرها . . لأن هذا غير معقول ولا مقبول ، بل يشير العجب والاستغراب والاستنكار . .

ألقاه في اليم مكتوف وقال له إياك أن تبتل بالماء

فكيف؟ هذا غير معقول . . والذي يقول : إياك أن تبتل بالماء ، بعد ان قيدك وألقاك في البحر ، إنسان معتبوه ، مكانه «مستشفى المجاذيب » !!! ولو كان من تعاليم الاسلام أو حتى مما يتصل به من بعيد ، عدم العمل اعتادا على الاعتقاد بعلم الله وقضائه وقدره لكان

الرسول وصحابت أول المؤمنين به والمنفذين له ، بعدم العمل والسعي ، ولكن ذلك لم يحصل كما نعرف .

ثم إن المسلمين ليسوا وحدهكم الذين يؤمنون بالله وعلمه وقدره وقضائه ، فالمسيحيون واليهود على الأقل ، يؤمنون بهذا أيضا ، فهل عطلهم إيمانهم عن نهوضهم ؟ أو أنهم انسلخوا من إيمانهم . وقد كان المسلمون أقوياء وهم يؤمنون بالقدر لم يعطلهم ايمانهم به عن العمل ، فلا وجه مطلقا لإثارة هذا الاتهام في وجه الاسلام ، إلا إذا كان المواد مجرد الشوشرة ، وشغل أوقات الناس .

وإذا كان المسلم أو أي انسان آخر يؤمن بالقضاء والقدر ، ويفهم ان ذلك يعطله عن العمل ، ويرفع المؤاخذة عمن يخطىء ، فلماذا نراه يعمل ويجد ويجتهد في الحياة ؟ ثم لماذا نراه يحاسب غيره عن الأخطاء

التي تصدر عنه ، سواء كانوا من اسرته ام غرباء عنه ؟ كيف تريد من الله أن يرفع مؤاخذته ، ثم تؤاخذه انت ؟ ألا يكون ذلك ظلما وقعت فيه ؟ ووقعت فيه كل أنظمة العالم التي تحاسب المخطفين العابثين في الأرض وتعاقبهم ؟ ويكون هن العدل ألا يجاسبك احد أو تحاسب احدا على خطأ ، وأن نلغي كل القوانين في العالم التي تعاقب المخطئين وهذا كله بسبب منطقك في القضاء والقدر ، وإذا كان هذا المنطق يؤدي إلى كل هذه النتائج السيئة والخطرة وغير المعقولة ، فمن البدهي يؤدي إلى كل هذه النتائج السيئة والخطرة وغير المعقولة ، فمن البدهي أن يكون منطقا باطلا و مخطئا ومن الضروري التخلي عنه . .

إنما الذي يمكن أن يثار ، ويكون له مسحة من شبهة ، هو أن بعض المسلمين أنفسهم في العصور المتأخرة انحرفوا في فهم معنى القضاء ومعنى التوكل على الله ، الذي أمر الله به المؤمنين ﴿ وعلى الله

فليتوكل المتوكلون (١٠)وفي قوله: ﴿ فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (١١)وفي قوله: ﴿ وعلى الله فليتسوكل المؤمنون (١٢)... يمكن أن يكون قد انحرف بعضهم ، وفي العصور المتأخرة ، ومن الموغلين أو المنحرفين أيضا في التصوف ، جهلا منهم بحقيقة الاسلام ، وتعاليم القرآن ، واعطوه معنى التواكل!! والاسلام حينشذ لا يتحمل مسئولية هذا الانحراف في الفهم .

إذ لا صلة مطلقا بين التوكل ، والتواكل وان اقتربا في اللفظ ، وكان الفرق بينهما في الكتابة ( ألفا ) مزيدة في التواكل . . لكن هذه الألف غيرت المعنى ، وقلبته رأسا على عقب . . والأول مطلوب ، والثاني مذموم . . الأول يربط الانسان بالله ، ويشده إليه ، والثاني يبعده عن الله وعن الحياة . .

ولذلك نجد أن الله أمر بالعمل ، وأمر بالايمان بالله وقضائه وقدره ، وأمر بالتوكل كذلك عليه ؛ لأن التوكل مرتبط بالعمل كل الارتباط ، ولا يكون إلا حين العمل واتخاذ كل الوسائل المستطاعة . . واقرأ معى هذه الآية وحدها :

« فبها رحمة من الله لنت لهم ، ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم ، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » .

<sup>(</sup>۱۰ ) إبراهيم / ۱۲ .

<sup>(</sup>١١) آل عمران / ١٥٩ .

<sup>(</sup>۱۲) آل عمران / ۱۲۰.

فالآية تعليق على ما أثير بعد الهزيمة في غزوة أحد ، التي نزل الرسول فيها على رأي اغلبية اصحابه ، وحرجوا خارج المدينة لمنازلة المشركين ، وكان من رأيه أن يتحصنوا بالمدينة ، وهي تشير إلى خلق تميز به الرسول ، وهو لين الجانب والهدوء حتى في وقت الشدائد والأزمات ، ثم تأمره بالطريقة التي يجب أن يظل عليها بعد هذه المحنة التي تمر بهم ، تأمره بالعفو عن المخطئين ، بل باكثر من العفو ، وهو الدعاء وطلب المغفرة لهم ، ثم بأن يستمر على اتخاذ الشورى في أموره مبدأ له ، ولا يجوز أن يتخلى عنه ، لما صاحبه من محنة وقعت بهم ، لا مدل للشورى بها ، وإنما هي لخطأ وقع فيه بعض الصحابة ، حين خالفوا « التكتيك » الحربي الموضوع لهم . .

ثم يقول الله له ، إذا تشاورتم في الأمر ، ووصلتم إلى رأي نهائي في الموضوع المعروض فاستعينوا بالله في الاعداد له وتوفير أسباب النجاح فيه ، فلا تغتروا بما في أيديكم من أسباب ، وتعتقدوا أن الأمر سيتحقق قطعا ، ناسين أن تأخذوا في اعتباركم ما قد يحدث حين التنفيذ . . فقد يحدث ما ليس في حسبانكم ، ولم تتخذوا الاحتياط له ، ومن أجل هذا لا بد للمؤمن بعد أن يتخذ ما في وسعه ، أن يكون متوجها إلى الله بقلبه ، رابطا عمله بالله وقدرته ، طالبا منه التوفيق والمساعدة والعون . .

فها لم یکن عون من الله للفتی فاول ما یجنسی علیه اجتهاده

فقد يضع القائد خطة في الحرب معتقداً أنها توصله الى الانتصار ، فيكون عدوه قد وضع خطة مقابلة أحكم منها ، تفسد عليه خطته وتوقعه في هزيمة ، ولكن يمكن أن يفسد الله على هذا العدو خطة لأوهى سبب ، تدخلا منه لصالح المؤمنين الذين ارتكنوا إليه ، بعد أن عملوا كل ما في استطاعتهم ، كما تدخيل في بعض المواقيع الحربية الشي نعرفها .

وقد يروى الزارع زرعه ، رغبة في تحسينه ، وربحا تأتسي رياح وأمطار تفسد عليه غرضه ، وتأتى بعكسه . .

فالمؤمن بمقتضى إيمانه ، لا يركن ركونا نهائيا إلى قوته الماهية ، بل لا بد أن يخصل بالله ، ويدعوه لإنجاح عمله ، ويناجيه : ربى عملت كل ما أملك للانتصار ، وعليك الباقس ، يا قوي يا قهار ، فاعنا ووفقنا ، فقد فوضنا الأمر إليك ، بعد أن عملنا ما في وسعنا خضوعا لأمرك . .

هذا الاتصال بالله ، وتفريض الأصر إليه ، بعد بدل كل مجهود . . هو التوكل على الله ، وهو الصلة به ، وعدم الغرور . . ومن هنا تجد الفرق كبيرا ، بين التوكل الذي أمر الله به ، والذي لا يكون إلا مع العمل والسعى ، وبين التواكل الذي هو ترك العمل نهائيا . . وهو لذلك بعيد عن الأسلام بعدا تاما . . والاسلام بريء من كل انسان يقول أو يعمل به . . بينا يجب الله المتوكلين لأنهم تعلقوا به ، ويساعدهم ويعينهم ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالسغ امره قد جعل الله لكل شيء قدوا ﴾ .

﴿ رَبُّنَا عَلَيْكُ تَوْكُلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَّيْكُ الْمُصَيِّرِ ﴾ .

## فهرست

| ٥              | تقديم                                 |
|----------------|---------------------------------------|
| ٩              | همسأت لا بدمنها اولاً                 |
| 77             | من اجل شخصيتنا ، اعرف نفسك وأعرف خصمك |
|                | فرصة لو احسنا استغلالها               |
|                | الاسلام لماذا ابقى على الرق           |
|                | الجزيةالمناص                          |
| ۸۱             | الحرب والسلام                         |
|                | بالحب لا بالقوة انتشر الاسلام         |
| 117            | بحب و باللوم التسر الأعارم            |
| 1 7 V          | من تسامح الشرق وتعصب الغرب            |
| 101            | ولكن هل يفيق الشرق                    |
| ۱۸۵            | نحن نعيش الحرب الصليبية العاشرة       |
| ria            | الأسلام لهن نصير                      |
| , , _<br>, v a | يطالبون هناك بالحل السلمي             |
| 117            | عظمة المبدا مع قيوده                  |
|                | حقوقها المالية بين الشرق والغرب       |
| 7.7            | في شهادة المراة                       |
| 17             | و في حق الطّلاق                       |
| ٦0.            | ألزواج والطلاق قبل الاسلام            |
| • 1            | الرسول وزوجاته                        |
| ٤٧ .           | ليس بسبب الاسلام تأخر المسلمون        |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع ١٩٩٢/٩٥٣٧

ISBN 977 / 01 / 3198 / 9



لقد كنت فرغت من كتابة تفسير آية من سورة « محمد » المسماة أيضا « سسورة القتال » وهي قوله تعالى « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » وتحدثت في تفسيرها عن موقف الإسلام من من أجل إقراره للرق ، وألح على وكانت المشاغل تحول من أجل إقراره للرق ، وألح على وكانت المشاغل تحول الموضوع حفاطر طالما راودني ، وكانت المشاغل تحول بيني وبين التوفر للكتابة عنه ، وهو تقديم مادة علمية دينية مبسطة ، وسهلة لشبابنا ، عن الموضوعات التي يثيرها الغربيون ، ويجرحون بها ديننا ، هم ، ومن يعمل يثيرها الغربيون ، ويجرحون بها ديننا ، هم ، ومن يعمل على شاكلتهم ، سواء من الماديين ، الذين يرفضون الأديان جملة وتفصيلا ، أم من غيرهم .



٣٩٠ قرشا